سِلْسِلَةُ الْجُهُودِ النَّاصِرِيَّةِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الطَّائِفَةِ الْمَنْحُوسَةِ الْوَهَابِيَّةِ

# شرح الرسالة الردية على الطائفة الوهابية

لِشَارِحِهَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي الرُّومِيِّ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي الرُّومِيِّ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي الرُّومِيِّ نَقِيبُ الْأَشْرَافِ بِدَارِ السَّلْطَنَةِ السَّنِيَّةِ بِاسْطَنْبُولَ نَقِيبُ الْأَشْرَافِ بِدَارِ السَّلْطَنَةِ السَّنِيَّةِ بِاسْطَنْبُولَ نَقِيبُ الْأَشْرَافِ بِدَارِ السَّلْطَنَةِ السَّنِيَّةِ بِاسْطَنْبُولَ (... - ١٢٢٦ هِ = ... - ١٨١١م)

تَحْقِيقُ وَتَقْدِيمُ وَتَعْلِيقُ الشَّيْخِ

نَاصِرٍ عَبْدِ اللَّهِ دُسُوقِيُّ
(الْمُجَدُّدُ لِللَّهِ مُسُوقِيُّ
(الْمُجَدُّدُ لِللَّهُ مُسُوقِيُّ
(۱لْمُجَدُّدُ لِللَّهُ مُسُوقِيُ



صُورَةُ الشَّيْخِ نَاصِرِ (الْمُجَدِّدُ لِلتَّرَاثِ) وَمُحَقِّقُ هَاذَا الْمَخْطُوطِ الْمُبَارَكِ

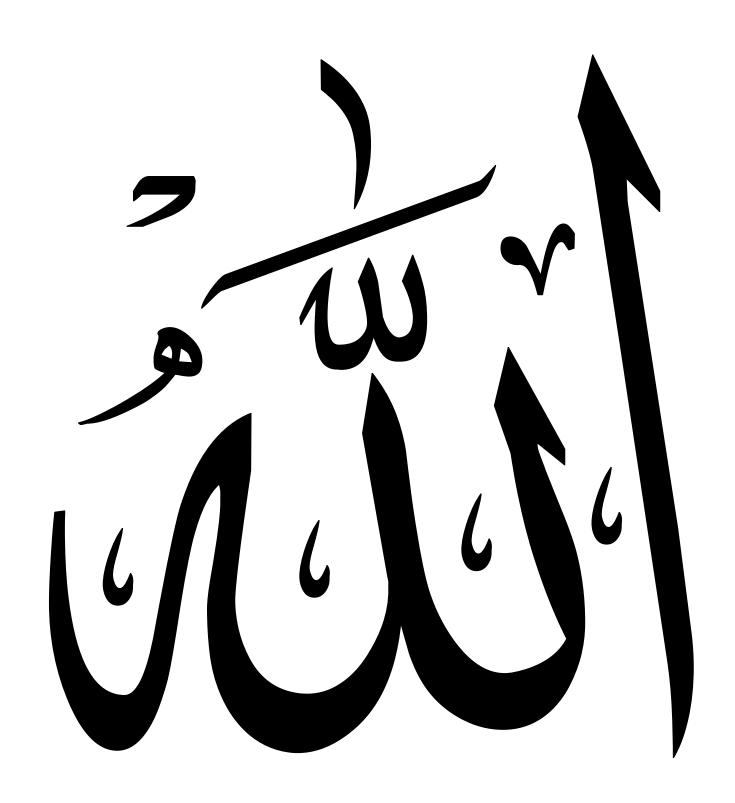

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَازِ الرَّجِمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ مَنْ مَا لَلَّينِ .

# وَبَعْدُ

فَهَاٰذَا شَرْحُ شَيْحِ الْإِسْلَامِ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي عَلَىٰ رِسَالَةِ قَاضِي مَكَّةَ الَّتِي رَدَّ بَهِا عَلَىٰ رِسَالَةِ جَمَاعَةِ الْوَهَّابِيِّ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُعُودٍ صَاحِبِ الدِّرْعِيَّةِ ، لِإِبْطَالِ عَقِيدَتِهِمُ الْفَاسِدَةِ .

وَقَدْ صَنَّفَ قَاضِي مَكَّةَ عَلِيٌّ زَادَهُ بْنُ عَلِيٌّ الزِّرِنْجَانِيُّ هَاٰذِهِ الرَّسَالَةَ سَنَةَ ١٢١٧ هِ / ١٨٠٢م؛ أَيْ: بَعْدَ هَلَاكِ قَرْنِ الشَّيْطَانِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ مُوَسِّسِ الْفِرْقَةِ الْوَهَّابِيَّةِ بِإِحْدَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً ، حَيْثُ إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ فِي سَنَةِ مُؤَسِّسِ الْفِرْقَةِ الْوَهَّابِيَّةِ بِإِحْدَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً ، حَيْثُ إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ فِي سَنَةِ مَكَّةً كَانَ مُعَاصِرًا لِهَلْذَا الضَّالِّ الْمُضِلِّ، وَمُطَّلِعًا عَلَى بَلَاوِيهِ وَقَبَائِحَهِ الَّتِي رَآهَا رَأْيَ الْعَيْنِ .

وَشَرَحَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ عَطَاءُ اللَّهِ أَفَنْدِي الرُّومِيُّ وَفَرَغَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ قَاضِي مَكَّة الرُّومِيُّ وَفَرَغَ مِنْهُ فِي حَيَاةِ قَاضِي مَكَّة صَاحِبِ الرِّسَالَةِ الْمَشْرُوحَةِ ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي أُوِّلِ الشَّرْحِ عِنْدَ ذِكْرِ بِدَايَةِ كَلَامِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ الْمَشْرُوحَةِ ، لِأَنَّهُ قَالَ فِي أُوِّلِ الشَّرْحِ عِنْدَ ذِكْرِ بِدَايَةِ كَلَامِ الْقَاضِي : « قَالَ حَفِظَهُ اللَّهُ ... » إِلَخِ . وَهَلْذَا الشَّرْحُ الَّذِي أَقُوْمُ بِتَحْقِيقِهِ .. لَمْ أَعْثُرْ لَهُ إِلَّا عَلَى مَخْطُوطٍ وَاحِدٍ فَقَطْ لَا أَكْثَرَ .

وَعَدَدُ أَوْرَاقِ الْمَخْطُوطِ ١١٢ وَرَقَةً ، فِي كُلِّ وَرَقَةٍ ١٧ سَطْرًا ، فِي كُلِّ صَالًا مَخْطُوطِ ١١٢ وَرَقَةً ، فِي كُلِّ وَرَقَةٍ ١٧ سَطْرٍ ٧ كَلِمَاتٍ وَقَدْ تَزِيدُ أَحْيَانًا .

وَخَطُّ الْمَخْطُوطِ مَقْرُوءٌ إِلَىٰ حَدِّ كَبِيرٍ فِي مُعْظَمِ كَلِمَاتِهِ ، وَمَعَ شَيْءٍ مِنَ الصَّعُوبَةِ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ .

وَمَنْهَجُ الشَّارِحِ: أَنَّهُ يَذْكُرُ كَلَامَ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ: « قَالَ ... » ثُمَّ يَسْرِدُ كَلَامَ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ: « قَالَ ... » ثُمَّ يَسْرِدُ كَلَامَ الْقَاضِي ، ثُمَّ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ سَرْدِ الْكَلَامِ يَقُولُ: « أَقُولُ ... » ثُمَّ يَقُومُ بِشْرَحِ الْقَاضِي ، ثُمَّ بَعْدَ الِانْتِهَا مِنْ كَلامِ الْقَاضِي ... وَهَاكَذَا إِلَىٰ آخِرِ الْكِتَابِ .

وَقَدْ قُمْتُ بِضَبْطِ وَتَشْكِيلِ حُرُوفِ الْكِتَابِ بِالْكَامِلِ، وَتَخْرِيجِ الْآيَاتِ الْقُرْءَانِيَّةِ الْكَرِيمَةِ مَعْزُوةً إِلَىٰ سُورِهَا وَذِكْرِ أَرْقَامِ الْآيَاتِ مَعَ كِتَابَةِ الْآيَاتِ الْقُرْءَانِيَّةِ الْكَرِيمَةِ مَعْزُوةً إِلَىٰ سُورِهَا وَذِكْرِ أَرْقَامِ الْآيَاتِ مَعَ كِتَابَةِ الْآيَاتِ بِالْكَرِيمَةِ مَعْزُوةً إِلَىٰ سُورِهَا وَذِكْرِ أَرْقَامِ الْآيَاتِ مَعَ كِتَابَةِ الْآيَاتِ بِالنَّاسِمِ الْعُثْمَانِيِّ الْمُوافِقِ لِخَطِّ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ.

كَذُلِكَ قُمْتُ بِتَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ وَالْآثَارِ مَعْزُوَّةً إِلَىٰ مَصَادِرِهَا مِنْ كُذُلِكَ قُمْتُ بِتَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ وَالْآثَارِ مَعْزُوَّةً إِلَىٰ مَصَادِرِهَا مِنْ كُلَامِ مِنْ كُتُبِ الشَّنَةِ الْمُطَهَّرَةِ ، مَعَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا صِحَّةً وَحُسْنًا وَضَعْفًا مِنْ كَلَامِ عُلَمَاءِ الشَّنَةِ الْمُعْتَبَرِينَ قَدْرَ الْمُسْتَطَاع .

وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ هَاٰذِهِ الرِّسَالَةِ فِي كُتُبِ الْمُتَرْجِينَ لِلشَّارِحِ بِعُنْوَانِ: (شَرْحُ الرِّسَالَةِ الرَّمَّالِةِ الْمُجَلَّدِ مُلْصَقُّ الرِّسَالَةِ الرَّمَّالَةِ الْمُجَلَّدِ مُلْصَقُّ حَدِيثٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ (شَرْحُ رِسَالَةِ قَاضِي مَكَةً فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الرِّسَالَةِ الْوَهَّابِيَّةِ حَدِيثٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ (شَرْحُ رِسَالَةِ قَاضِي مَكَةً فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الرِّسَالَةِ الْوَهَّابِيَّةِ عَلَىٰ الرِّسَالَةِ الْوَهَابِيَّةِ لِعَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي بِخَطِّهِ ١٢١٨) ، وَفِي الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ - الَّتِي مِنْ أَصْلِ لِعَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي بِخَطِّهِ ١٢١٨) ، وَفِي الصَّفْحَةِ الثَّانِيَةِ - الَّتِي مِنْ أَصْلِ الْمَخْطُوطِ - مَكْتُوبٌ عِبَارَتَانِ ، الْعِبَارَةُ الْأُولَىٰ كُتِبَتْ مَرَّتَيْنِ ، مَرَّةً دَاخِلَ مَا الْمَخْطُوطِ - مَكْتُوبٌ عِبَارَتَانِ ، الْعِبَارَةُ الْأُولَىٰ كُتِبَتْ مَرَّتَيْنِ ، مَرَّةً دَاخِلَ مَا نُسَمِّيهِ بِ ( الْخِتْمِ ) وَمَرَّةً بِخَطِّ الْيَدِ ، وَنَصُّ هَاٰذِهِ الْعِبَارَةِ: ( مَمْلُوكُ لِلْفَقِيرِ الْمُجَرِّمِ ) وَمَرَّةً بِخَطِّ الْيَدِ ، وَنَصُّ هَاٰذِهِ الْعِبَارَةِ: ( مَمْلُوكُ لِلْفَقِيرِ

مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ بِيرِ عُثْمَانَ عُفِيَ عَنْهُمَا)، وَنَصُّ الْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ تَقُولُ: (مِنْ كُتُبِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْدَ الطَّاهِرِ عُفِيَ عَنْهُمَا ١٢٩٠).

وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الْمَخْطُوطِ .. كُتِبَتْ هَاذِهِ الْعِبَارَةُ الْآتِيَةُ فِي صَفْحَةٍ أَخِيرَةٍ مُسْتَقِلَةٌ ، وَالَّتِي نَصُّهَا كَمَا يَلِي :

« الْقَاهِرَةُ ١ / ٧/ ٨٨٥

تَوْحِيدٌ [شَرْحُ] السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ ، النَّقِيبُ بِدَارِ السَّلْطَنَةِ السَّنِيَّةِ ، عَلَى رِسَالَةِ قَاضِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ ، الَّتِي حَرَّرَهَا فِي سَنَةِ ١٢١٠ رَدًّا عَلَىٰ جَمَاعَةِ عَلَىٰ رِسَالَةِ قَاضِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ ، الَّتِي حَرَّرَهَا فِي سَنَةِ ١٢١٠ رَدًّا عَلَىٰ جَمَاعَةِ عَلَىٰ رِسَالَةِ قَاضِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ ، الَّتِي حَرَّرَهَا فِي سَنَةِ ١٢١٠ رَدًّا عَلَىٰ جَمَاعَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِيِّ صَاحِبِ الدِّرْعِيَّةِ ، وَإِبْطَالِ عَقِيدَتِمْ ". إه .

اللَّهُمَّ أَعْنَّا عَلَىٰ مَرْضَاتِكَ وَتَبْلِيغِ دِينِكَ إِلَىٰ الْعَالَمِينَ ، مَعَ الْإِخْلَاصِ وَالْقَبُولِ وَالْعَافِيَةِ وَمُرَافَقَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلِيْتٍ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ ، آمِينَ .

كَتَبَهُ الشَّيْخُ الْمُحَقِّقُ
نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ
(الْمُجَدِّدُ لِلتَّرَاثِ)
مِصْرُ الْمُحُرُوسَةُ - مَحَافَظَةُ الْقَلْيُوبِيَّةِ
السَّبْتُ الْمُوَافِقُ ٢٢/٩/٢٣٩م

# صور من المخطوط

بسسم درارهم الرحم الرحم والسوم و والسوم المحددة رب العالمين والصوبة والسوم المعي مراه في والد واصحابة الجعيم الالمحتق الفها مد الذي الروانت وارال معطنة في المحتق الفها مد الذي الروانت وارال معطنة في المحتق الفها مد الذي الروانت وارال معطنة في المحتق الفها مد الذي الروانت وارال معطنة في المحتف أنه وكام من العلوم بحبث بُقَفَى له في كامل علم المعنى اروت النا طبق البه نبذا مي منح لانحام الفا تر والفل اطندة شاسب للمقم عزاكت المناح للما مها والدن نروكت أن موضع عنا رة الرس لة بنما مها والدن نروكت من عراكة المها عزائ نحق من المعالم المساح المرس لة في المعالمة المحتمدة المحتمة المحتمدة الم

الممسوحة ضونيا بـ camScarmer

الصفحة الأولى من المخطوط بخط الشارح السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي

الي صدا الاجها و فا وا اجهد فهو في النارو الي صدا الن رعلى المحل المهو الحرد ري اجهد فا خطا افهو على النار والح وربول فوم من الخوارج والت في النار والح وربول فوم من الخوارج والت ناويل فا فريل الم أو بل المرفوع اند اجمهد في محل الاجها و وفا و بل ما ذكر في حدبث على طالعه المناه المجهد في محل المنجه و وفا و بل ما ذكر في حدبث على طالعة المرب المناه المجهد في موضع النصائع صغا لعظم ما ارت المجمد في موضع النصائع و انا الفقي المسيدة عمد على النفي المراب على المسيدة والحدد على النفي المراب المناه والمحدد على النفي المراب والما الفقي المسيدة عمد خلالا المناه والمحدد على النفي والمحدد المراب والما المرة الكرام حالي المراب المرا

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الصفحة الأخيرة من المخطوط بخط الشارح السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي

تَرْجَمَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ النَّامِ الْمَامِ النَّامِ النَّامِ

١- قَالَ الْأُسْتَاذُ عُمَرُ رِضَا كَحَّالَةُ فِي كِتَابِهِ ( مُعْجَمُ الْمُؤَلِّفِينَ : جُ ١٠ / صَ ٢٩٤):

« مُحَمَّدٌ عَطَا (... – ١٢٢٦هِ )

( ... - ۱۱۸۱ )

مُحَمَّدٌ عَطَاءُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ شَرَفٍ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الرُّومِيُّ ، الْمَعْرُوفُ بِ (عَطَا).

فَقِيةٌ ، مُتَكَلِّمٌ . تُوُفِّيَ فِي بَلْدَةِ (كُوز لحصار) . مِنْ آثَارِهِ : (الرِّسَالَةُ الرَّسَالَةُ الرَّفَيَةُ الْوَهَّابِيَّةِ).

(ط) الْبَغْدَادِيِّ: هَدِيَّةُ الْعَارِفِينَ: ٣٥٦ ». إهد.

٢- وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بَاشَا الْبَغْدَادِيُّ فِي ( هَدِيَّةُ الْعَارِفِينَ أَسْمَاءُ الْمُؤَلِّفِينَ
 وَآثَارُ الْمُصَنِّفِينَ : جُ ٢ / صَ ٣٥٦):

### « عَطَاءُ الرُّومِيُّ:

الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ عَطَاءُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَرِيفٍ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، شَيْخُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ مُطاء اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَرِيفٍ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، شَيْخُ الْإِسْلَامِ الرُّومِيُّ، الْمُتَخَلِّصُ بِ (عَطَا) ، الْمُتَوَفَّىٰ فِي بَلْدَةِ (كُوزِ الْإِسْلَامِ الرُّومِيُّ، الْمُتَخَلِّصُ بِ (عَطَا) ، الْمُتَوَفَّىٰ فِي بَلْدَةِ (كُوز

لحصار) سَنَةَ (١٢٢٦هـ) سِتُّ وَعِشْرِينَ وَمِأْتَتَيْنِ وَأَلْفٍ.

لَهُ دِيوَانُ شِعْرٍ تُرْكِيٍّ .

شَرَحَ (الرِّسَالَةَ الرَّدِّيَّةَ عَلَىٰ طَائِفَةِ الْوَهَّابِيَّةِ) ». إه.

٣- وَقَدْ سَأَلْتُ سَيِّدِي الْعَلَّامَةَ الإِمَامَ الدُّكْتُورَ نُورَ الدِّينِ عَلِيّ جُمُعَة مُحَمَّد عَبْدَ الْوَهَّابِ مُفْتِيَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ السَّابِقَ - حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ - عَنْ تَرْجَمَةِ قَاضِي مَكَّةَ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ الْمَشْرُوحَةِ ، وَعَنْ تَرْجَمَةِ شَارِحِهَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَاضِي مَكَّةَ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ الْمَشْرُوحَةِ ، وَعَنْ تَرْجَمَةِ شَارِحِهَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي الرُّومِيِّ ، فَأَجَابَنِي - مَشْكُورًا وَمَأْجُورًا بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي الرُّومِيِّ ، فَأَجَابَنِي - مَشْكُورًا وَمَأْجُورًا بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ مَوْتِيَّةٍ مُسَجَّلَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ الْمُوافِقِ تَعَالَىٰ - بِرِسَالَةٍ صَوْتِيَّةٍ مُسَجَّلَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ الْمُوافِقِ :

« هَلْذَا الْقَاضِي كَانَ اسْمُهُ عَلِيٌّ زَادَهْ بْنُ عَلِيٍّ الزِّرِنْجَانِيُّ ؟ وَكَانَ قَاضِيَ مَكَّةَ سَنَةَ (١٢١٠).

وَالَّذِي شَرَحَهُ: مُحَمَّدٌ عَطَا اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ زَادَهْ ، شَيْخُ الْإِسْكَام ، وَنَقِيبُ الْأَشْرَافِ بِإِسْطَنْبُولَ.

مُحَمَّدٌ عَطَا اللَّهِ مَاتَ سَنَةَ (١٢٣٦هِ)، وَكَانَتْ مُوَافِقَةً لِهِ (١٨٢٠).

وَتَرْجَمَةُ الِاثْنَيْنِ مَوْجُودَةٌ فِي (ثُرَيًا مُحَمَّدٍ سِجِلٌّ عُثْمَانِيٌّ يَاخُود تَذْكَرَهْ مَشَاهِير عُثْمَانِيَّةٌ)، وَهُوَ ٤ مُجَلَّدَاتٍ، طُبعَ فِي إِسْطَنْبُولَ سَنَةَ (١٣٠٨) إِلَىٰ عُثْمَانِيَّةٌ)؛ وَهُوَ ٤ مُجَلَّدَاتٍ مُ طُبعَ فِي إِسْطَنْبُولَ سَنَةَ (١٣٠٨) إِلَىٰ (١٣١١) ؛ وَهَتْلَاقِي هَلْذَا الْكَلَامَ فِي الْمُجَلَّدِ الثَّالِثِ، فِي صَفْحَةِ (٤٧٩)». إِهَ.

3- وَقَالَ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ ثُرياً بِكْ فِي (أَخْبَارِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَوِلَايَةِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَوِلَايَةِ الْحَجَازِ فِي السِّجِلِّ الْعُثَمَانِيِّ) رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (١١٧٥) بِتَرْجَمَةِ وَتَرْتِيبِ الْحَجَازِ فِي السِّجِلِّ الْعُثَمَانِيِّ) رَقْمُ التَّرْجَمَةِ (١١٧٥) بِتَرْجَمَةِ وَتَرْتِيبِ وَتَقْدِيمِ الْأُسْتَاذِ الدُّكْتُورِ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلِيٍّ بْنِ حَسَنٍ عَجِيمِي ، طَبْعَةُ مَرْكَزِ التَّارِيخِ الْعَرَبِيِّ لِلنَّشْرِ ؛ قَالَ مَا نَصُّهُ:

« ١١٧٥ - الشَّرِيفُ عَطَاءُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ أَفَنْدِي أَبُو إِسْحَاقَ زَادَهْ:

قَاضِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ . نَقِيبُ الْأَشْرَافِ .

اِبْنُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الشَّرِيفِ مُحَمَّدٍ أَفَنْدِي.

وُلِدَ يَوْمَ ١٢/٥/ ١٧٣ هِ = ١ يَنَايِر ١٧٦٠م.

دَرَسَ عَلَىٰ يَدِ مُصْطَفَىٰ أَفَنْدِي التَّوْقَاتِيِّ.

وَفِي سَنَةِ ١١٨٥ هِ = ١٧٧٢-٧١ مِ تَعَيَّنَ فِي التَّدْرِيسِ.

وَفِي سَنَةِ ١١٩٦هِ = ١٧٨٢مِ تَعَيَّنَ شَيْخًا لِلْمُدَرِّسِينَ فِي الْقُدْسِ.

وَفِي سَنَةِ ٢٠٠٤ هِ = ٨٩ - ١٧٩م تَعَيَّنَ شَيْخًا لِعُلَمَاءِ مَدِينَةِ إِدِرْنَةَ.

وَفِي شَهْرِشَعْبَانَ سَنَةَ ١٢٠٥هِ = أَبْرِيلُ ١٧٩١مِ تَعَيَّنَ قَاضِيًا فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ.

وَفِي شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ ١٢٠٨هِ = مَايُو ١٧٩٤مِ تَعَيَّنَ شَيْخًا لِعُلَمَاءِ السُطَنْبُولَ، وَنَقِيبًا لِلْأَشْرَافِ.

وَفِي سَنَةِ ١٢١٥هِ = ٩٨ - ١٧٩٩مِ تَعَيَّنَ شَيْخًا لِعُلَمَاءِ الْأَنَاضُولِ. وَفِي يَوْمِ ١/٧/ ١٢٢١هِ = ١٤ سِبْتَمْبِرُ ١٨٠٦مِ تَعَيَّنَ شَيْخًا لِلْإِسْلَامِ. وَعُزِلَ فِي شَهْرِ جُمَادِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ١٢٢٢هِ = يُولْيُو ١٨٠٧مِ ، وَتَمَّ تَعْيِينُهُ شَيْخًا لِإِسْلَامِ ثَانِيَةً فِي نَفْسِ الْيَوْمِ ؛ ثُمَّ عُزِلَ يَوْمَ الْيَوْمِ ؛ ثُمَّ عُزِلَ يَوْمَ ١١/٥/١٧ هَـ = ١١ يُولْيُو ١٨٠٨م ؛ وَاعْتُقِلَ وَنُفِيَ إِلَىٰ مَدِينَةِ (كَزَانْلَكَ) ، ثُمَّ نُقِلَ إِلَىٰ (كُوزيل حصار) ، وَفِيهَا تُوفِي يَوْمَ (كَزَانْلَكَ) ، ثُمَّ نُقِلَ إِلَىٰ (كُوزيل حصار) ، وَفِيهَا تُوفِي يَوْمَ ١٢٣٨ هِـ = ٢٧ يُونْيُو ١٨٢١م .

كَانَ عَالِمًا ، شَاعِرًا ، عَلَىٰ مَعْرِفَةٍ تَامَّةٍ بِاللَّغَتَيْنِ الْعَرَبِيَّةِ وَالتُّرْكِيَّةِ وَيَكْتُبُ وَيَتَكَلَّمُ بِهِمَا ، رَقِيقَ الْقَلْبِ دَيِّنًا ، إِنْسَانًا ، كَتَبَ فِي الْحِكْمَةِ الْعِلْمِيَّةِ ، وَرَدُّ عَلَىٰ الْوَهَّابِيَّةِ ، وَرَدُّ عَلَىٰ الْوَهَابِيَّةِ ، وَرَدُّ عَلَىٰ الْوَقَاوِي ) ، وَاخْتَصَرَ كِتَابَ ( بَهْجَةُ الْفَتَاوِي ) ، وَاخْتَصَرَ كِتَابَ ( نَبْحَةُ الْفَتَاوِي ) ، وَاخْتَصَرَ كِتَابَ ( نَبْحَةُ الْفَتَاوِي ) إِللَّهُ عَلَىٰ تَفْسِيرِ ( نَتِيجَةُ الْفَتَاوِي ) إِللَّهُ وَلَمْ يُتِمَّةُ ، وَلَامْ يُتِمَّةُ وَلَمْ يُتِمَّةُ ، وَلَمْ يُتِمَّةً ، وَلَامْ يُتِمَّةً وَلَمْ يُتِمَّةً .

زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ صَالِحٍ بِكُ ابْنِ مُوسَىٰ بَاشَا ». إِهَـ.

٥- وَوَرَدَتْ تَرْجَمَتُهُ أَيْضًا فِي (قَامُوسُ الْأَعْلامِ: جُدِ ٤/ صَ ٢٥٩٣) لِمُوَلِّفِهِ شَمْسِ الدِّينِ سَامِي فراشري ، وَهُوَ بِاللَّغَةِ التُّرْكِيَّةِ ، وَسَأَذْكُرُهُ كَمَا هُوَ بِلُغَتِهِ ثُمَّ أُتْبِعُهُ بِالتَّرْجَمَةِ ، حَيْثُ تَرْجَمَهُ لِي إِلَىٰ الْعَرَبِيَّةِ أَحَدُ الْأَتْرَاكِ . وَهَا ذَا نَصُّ التَّرْجَمَةِ بِالتَّرْكِيَّةِ :

« عَطَاء اللَّه افندي ( [ « عــرب زاده » مـاده . ] » ( سنه مراجعت بيوريله . ] »

# عَطَاء اللّه افندي (محمد \_\_\_) سلطان سليم خان ثالث ومصطفى خان

رابع زمانلرنده ایکی دفعه شیخ الاسلام اولمش علمادن اولوب ، شیخ الاسلام اسعد افندي زاده محمد شريف افندينك اوغليدر . ١١٧٣ ده طوغوب ، تحصیل علومدن صکره ، ۱۱۸۵ ده طریق تدریسه داخل اولمش ؛ و۱۹۷ ده غلطه وبعده صره سیله ادرنه ، مکة مکرمة واستانبول قاضیسی ونقیب الاشراف ، ۲۱۳ ده آناطولی و ۲۱۵ ده روم ایلی قاضيعسكري اولدقدن صكره ، ٢٢١ ده مقام مشيخت اسلامية يه واصل اولوب، اون آی ایله یدی کون بو مقام عالیده قالمش ؛ و۲۲۲ ده عزل اولنه رق، يرينه صماني زاده عمر خلوصي افندي تعيين اولنمش ايسه ده، ايرتسي كون ينه مقام مشار اليها يه اعاده اولنه رق ، بودفعه دخي برسنه ايله اون طقوز كون امور فتوايى اداره ايتدكدن صكره ، علمدار مصطفى ياشانك درسعا . دته دخولنده سلطان مصطفى خان طرفندن عزل اولنه رق ، ببكده كى ياليسند . اقامت ايتمكده ايكن ، بعده آقجه قزانلغه ومؤخراً آرپه لغى اولان كوز لحصاره نقل اولنه رق ، ١٢٢٦ ده اوراده وفات ايتمشدر . عالم وادیب بر ذات اولوب ، کتب علمیه یه بعض حاشیه لری وبر دیوانچه سی واردر. شو مقطع اونكدر:

تجاهل قيل بو ايام هنر دشمنده عاقلسه ك

صاقين اظهار علم ايتمه عطا غايت جهالتدر ». إِنْتَهَتِ التَّرْجَمَةُ .

# وَهَاٰذِهِ التَّرْجَمَةُ بِالْعَرَبِيَّةِ:

« كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ تَرَأَسُوا مَشْيَخَةَ الْإِسْلَامِ فِي عَهْدَيِ السُّلْطَانِ سَلِيمِ خَانَ الثَّالِثِ ، وَمُصْطَفَىٰ خَانِ الرَّابِعِ .

وَهُوَ ابْنُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَسْعَدَ أَفْنْدِي زَادَهْ الْأَفَنْدِي مُحَمَّدٍ شَرِيفٍ. وُلِدَ عَامَ ١١٧٣ ، وَبَعْدَ تَحْصِيلِهِ لِلْعُلُومِ .. تَطَرَّقَ لِلتَّدْرِيسِ عَامَ ١١٨٥ . وَفِي عَامِ ١١٩٧ كَانَ قَاضِيًا وَنَقِيبًا لِلْأَشْرَافِ لِمَدِينَةِ (غلطة) وَ (أدرنة) ومَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ ، إِسْطَنْبُولَ .

وَفِي عَامِ ١٢١٧ كَانَ قَاضِيًا لِلْعَسْكَرِ فِي الْأَناضُولِ وَفِي ١٢١٨ فِي رَوميلِ ، وَبَعْدَهَا عُيِّنَ شَيْخًا لِلْإِسْلَامِ فِي عَامِ ١٢٢١ وَبَقِيَ فِيهَا عَشْرَةَ أَشْهُرٍ وَسَيْعَةَ أَيَّامٍ ، وَفِي عَامِ ١٢٢١ تَمَّ عَزْلُهُ وَعُيِّنَ صماني زاده عمر خلوصي وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَفِي عَامِ ١٢٢٢ تَمَّ عَزْلُهُ وَعُيِّنَ صماني زاده عمر خلوصي أَفَنْدِي ، وَبَعْدَهَا بِيَوْمٍ تَمَّ إِرْجَاعُهُ ، وَفِي هَاذِهِ الْمَرَّةِ بَقِيَ فِيهَا سَنَةً وَتِسْعَةَ عَشَرَ أَفَنْدِي ، وَبَعْدَهَا بِيَوْمٍ تَمَّ إِرْجَاعُهُ ، وَفِي هَاذِهِ الْمَرَّةِ بَقِيَ فِيهَا سَنَةً وَتِسْعَةً عَشَرَ يَوْمًا ، إِلَىٰ أَنْ تَمَّ عَزْلُهُ مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ مُصْطَفَىٰ خَانَ ؛ وَانْتَقَلَ إِلَىٰ عِدَّةِ مُدُنِ – (لَيْسَتْ وَاضِحَةً) – ، وتُوفِي عَامَ ١٢٢٦ .

كَانَ عَالِمًا وَأَدِيبًا ، لَدَيْهِ مُؤَلَّفَاتٌ عِلْمِيَّةٌ وَحَوَاشٍ ، وَلَهُ دِيوَانٌ » . إهـ .

7- وَفِي ( فَهْرِسِ الْمَخْطُوطَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالتُّرْكِيَّةِ ) لِمَجْمُوعَةِ (يَهُودَا) الَّتِي وَرَّثَهَا لِلْمَكْتَبَةِ الْوَطَنِيَّةِ الْإِسْرَائِيلِيَّةِ الْعَالِمُ الْمَوْسُوعِيُّ (إِبْرَاهَامُ شَالُومُ يَهُودَا) تُوْفِي (١٩٥١م) ، هِيَ مَجْمُوعَةٌ مُتَعَدِّدَةُ الْمَوْسُوعِيُّ (إِبْرَاهَامُ شَالُومُ يَهُودَا) تُوْفِي (١٩٥١م) ، هِيَ مَجْمُوعَةٌ مُتَعَدِّدَةُ الْمَوْسُوعِيُّ (إِبْرَاهَامُ شَالُومُ يَهُودَا) تُوْفِي (١٩٥١م) ، هِيَ مَجْمُوعَةٌ مُتَعَدِّدَةُ الْمَوْسُوعِيُّ (إِبْرَاهَامُ شَالُومُ يَهُودَا) تَوْفِي (١٩٥١م) ، هِيَ مَجْمُوعَةٌ مُتَعَدِّدَةُ الْمَوْسِيَّةِ وَالنَّرُ وَيَّةِ . يَجْمَعُ كَتَالُوجَ إِفْرَايِمَ

وِسْتَ الْعَرَبِيَّ الرَّائِدَ بَيْنَ التَّقَالِيدِ الْعِلْمِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ.

أَقُولُ: وَرَدَ فِي هَٰذَا الْفَهْرِسِ تَرْجَمَةٌ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدٍ عَطَا اللَّهِ أَفُولُ: وَرَدَ فِي هَٰذِهِ الرِّسَالَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ تَحْقِيقِهَا الْآنَ ، وَذَٰلِكَ فِي أَفَنْدِي شَارِحِ هَٰذِهِ الرِّسَالَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ تَحْقِيقِهَا الْآنَ ، وَذَٰلِكَ فِي الصَّفْحَتَيْنِ (٣١٤) ، وَهَذَا نَصُّهَا بِحُرُوفِهَا: الصَّفْحَتَيْنِ (٣١٤) ، وَهَذَا نَصُّهَا بِحُرُوفِهَا:

# « ١٩٣ - شَرْحُ الرِّسَالَةِ الرَّدِّيَّةِ عَلَىٰ الطَّائِفَةِ الْوَهَّابِيَّةِ:

الرِّسَالَةُ مِنْ تَأْلِيفِ عَلِيٍّ زَادَهُ (لَعَلَّهُ ابْنُ عَلِيٍّ ارْزِنْجَانِي الْمَذْكُورُ فِي سِعُ ٤: الرِّسَالَةُ مِنْ تَحْرِيرِهَا وَتَهْذِيبِهَا ١٩٩٥) ؛ كَانَ قَاضِيًا بِمَكَّةَ سَنَةَ ١٢١/ ١٧٩٥ ؛ فَرَغَ مِنْ تَحْرِيرِهَا وَتَهْذِيبِهَا سَنَةَ ١٨٠٢/ ١٢١٧ فَي الْمَسَانَةِ ؛ وَشَرَحَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَنَقِيبُ الْمَشْرَافِ، سَنَةَ ١٨٠٢/ ١٨٢٠ فِي الْمَسَانَةِ ؛ وَشَرَحَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَنَقِيبُ الْمَشْرَافِ، مُحَمَّدٌ عَطَا اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ زَادَهُ ، الْمُتَوَقَّ سَنَةَ ١٨٢٨/ ١٨٣٨ .

نُسْخَةٌ عُثْمَانِيَّةٌ كُتِبَتْ فِي مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ / التَّاسِعَ عَشَرَ ، ٥٥ وَرَقَةً غَرْبِيَّةً (مِثْلَ وَرَقِ خ ٤٨٩ = سَنَةَ ١٢٥٠ / ١٨٣٤) ، ٢٠٨ : ١٢٩ ملم ؟ كَرَّاسَاتٌ خُمَاسِيَّةٌ ، الْمُسَطَّرَةُ ١٧ سَطْرًا.

أَوَّلُهُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَلَمَّا تَشَرَّفْتُ بِمُطَالَعَةِ رِسَالَةٍ لِلْمَوْلَىٰ الْعَلَّامَةِ .. الَّذِي ازْدَانَتْ دَارُ السَّلْطَنَةِ فِي السَّابِقِ بِقَضَائِهِ .. أَرَدتُ أَنْ أُضِيفَ إِلَيْهَا نُبَذًا مِمَّا سَنَحَ دَارُ السَّلْطَنَةِ فِي السَّابِقِ بِقَضَائِهِ .. أَرَدتُ أَنْ أُضِيفَ إِلَيْهَا نُبَذًا مِمَّا سَنَحَ

لِلْخَاطِرِ .. فَكَتَبْتُ فِي مَوْضِعٍ عِبَارَةَ الرِّسَالَةِ بِتَمَامِهَا ، ثُمَّ أَتْبَعْتُهَا بِكَلِمَاتِي .. وَحَعَلْتُ مَا جَمَعْتُهُ هَدِيَّةً إِلَىٰ مَجْلِسِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ .. (صَ ٣ أَ):

قَالَ حَفِظَهُ اللَّهُ: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْفَادِي الْكَرِيمِ ، وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْفَائِزِينَ بِأَحْسَنِ التَّقْوِيمِ ) .

أَقُولُ: (التَّقْوِيمُ): التَّعْدِيلُ ... (صَ٣ ب) (قَالَ: وَبَعْدُ .. فَهَاذِهِ خُلاَصَةُ وَسَالَةِ جَمَاعَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِيِّ صَاحِبِ الدِّرْعِيَّةِ ( بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُودٍ رِسَالَةِ جَمَاعَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِيِّ صَاحِبِ الدِّرْعِيَّةِ ( بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُعُودٍ رِسَالَةِ جَمَاعَةِ الْمُرْسَلَةِ إِلَيْهِمْ).

أَقُولُ: وَذَٰلِكَ كَانَ فِي سَنَةِ ١٢١ = ١٧٩٥ ، وَكَانَ إِذْ ذَاكَ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ قَاضِيًا بِبَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورُ جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَائِهِ ، قَاضِيًا بِبَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورُ جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَائِهِ ، وَعُقِدَ مَجْلِسٌ فِي مَحْضِرٍ مِنْ عُلَمَاءِ مَكَّةً ، فَأَجَابَ عِنْدَ الْمُبَاحَثَةِ عَنْ شُبهِهِمُ وَعُقِدَ مَجْلِسٌ فِي مَحْضِرٍ مِنْ عُلَمَاءِ مَكَّةً ، فَأَجَابَ عِنْدَ الْمُبَاحَثَةِ عَنْ شُبهِهِمُ الْفَاسِدَةِ ، ثُمَّ كَتَبَ الْأَجْوِبَةَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ . الْفَاسِدَةِ ، ثُمَّ كَتَبَ الْأَجْوِبَةَ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ .

قَالَ : ( ذَكَرُوا فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ مَسَائِلَ تَنِيفُ فُرُوعُهَا عَلَىٰ عِشْرِينَ ، وَأُصُولُهَا تَنْحَصِرُ فِي ثَلَثِ مَسَائِلَ ... ) إِلَخ .

وَآخِرُ الرِّسَالَةِ صَ ٥٦ ب - ٥٥ أَ : قَالَ : ( وَلَمَّا وَرَدَ إِلَيْهِمْ هَاٰذِهِ الْأَجْوِبَةُ مَعَ زِيَادَةٍ .. كَتَبُوا إِلَىٰ حَضْرَةِ الشَّرِيفِ : ((لَا نَلْتَفِتُ إِلَىٰ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِلَىٰ جَوَابٍ وَسُؤَالٍ ، فَإِنَّا أَهْلُ الِاجْتِهَادِ)).

هَاٰذَا صُورَةُ خُلَاصَةِ مَا جَرَىٰ فِي سَابِقِ الزَّمَانِ، أَخَذْتُهَا مَعِي حِينَ الرُّجُوعِ

إِلَىٰ الْوَطَنِ، لَخَّصْتُهَا مَرَّةً، وَتَرْجَمْتُهَا أُخْرَىٰ، وَالْيَوْمَ صَوَّرْتُهَا بِعَيْنِهَا، وَكَانَ ذُلِكَ التَّصْوِيرُ فِي (٥ ذِ١٢١٧/١٢١٣).

وَآخِرُ الشَّرْحِ: (أَقُولُ: قَوْلُهُمْ (لَا نَلْتَفِتُ ...) هَاٰذَا آخِرُ مَا أَرَدتُّ جَمْعَهُ مِنْ شَرْحِ الرِّسَالَةِ ، وَأَنَا الْفَقِيرُ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ عَطَاءُ اللَّهِ ، النَّقِيبُ بِدَارِ السَّلْطَنَةِ السَّنِيَّةِ ، فِي (١٥ ج ، سَنَةَ ١٢١٨ = ١٨٠٣) ، وَقَدْ وَقَعَ الْفَرَاغُ ) . (يَنْقَطِعُ هُنَا الْمَكْتُوبُ) .

قُيُودُ تَمَلُّكِ: مُحَمَّدٌ سَعِيدٌ بْنُ بِير عُثَمَانُ ؛ أَحْمَدُ نَجِيبُ بْنُ أَحْمَدَ طَاهِرٍ سَنَةَ اللهُ ١٨٧٣/١٢٩٠.

يُذْكَرُ الْمُؤَلِّفُ وَرِسَالَتُهُ ضِمْنَ تَرْجَمَةِ الشَّارِحِ فِي سِعُ ٣ : ٤٧٩ ؛ تُذْكَرُ الْمُؤَلِّفُ وَرِسَالَتُهُ ضِمْنَ تَرْجَمَةِ الشَّارِحِ فِي سِعُ ٣ : ٤٧٩ ؛ تُخْكِرُ الْمُؤَلِّفِ مِنَ الشَّرْحِ فِي الْقَاهِرَةِ ١ : ٧ : ٥٨٥ (بِخَطِّ مُحَمَّدٍ صِدِّيقٍ حَفِيدِ تَوْفِيقِ الْشَارِحُ فِي الْقَاهِرَةِ ١ : ٧ : ١٨١٠) ، يُتَرْجَمُ الشَّارِحُ فِي (قَامُوسِ تَوْفِيقِ الْحُسَيْنِيِّ ، سَنَةَ ١٨١٠/١٢٢٥) ، يُتَرْجَمُ الشَّارِحُ فِي (قَامُوسِ الْنَّعْبَ التَّرْجَمَةُ .

وَمِنَ الْمُلَاحَظِ أَنَّ كُتُبَ التَّرَاجِمِ الَّذي ذَكَرْتُهَا اخْتَلَفَتْ فِي سَنَةِ وَفَاةِ شَيْخِ الْإِسَلامِ شَارِحِ هَلْدِهِ الرِّسَالَةِ ، فَبَعْضُهَا قَالَ إِنَّهُ تَوَفَّىٰ سَنَةَ (١٢٢٦هِ) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ. وَبَعْضُهَا قَالَ إِنَّهُ تَوَفَّىٰ سَنَةَ (١٢٣٦هِ) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَازِ الرَّجِمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

# أمَّا بَعْدُ

فَلَمَّا تَشَرَّفْتُ بِمُطَالَعَةِ رِسَالَةٍ لِلْمَوْلَىٰ الْعَلَّامَةِ ، وَالْحَبْرِ الْمُحَقِّقِ الْفَهَّامَةِ " ، الَّذِي ازْدَانَتْ دَارُ السَّلْطَنَةِ فِي السَّابِقِ بِقَضَائِهِ ، وَتَحَلَّتْ صُدُورُ الْفَهَّامَةِ " وَالْوَثَائِقِ بِإِمْضَائِهِ ، وَكَانَ مِنَ الْعُلُومِ بِحَيْثُ يُقْضَىٰ لَهُ فِي كُلِّ عِلْمِ الْمُحُجَجِ وَالْوَثَائِقِ بِإِمْضَائِهِ ، وَكَانَ مِنَ الْعُلُومِ بِحَيْثُ يُقْضَىٰ لَهُ فِي كُلِّ عِلْمِ الْمُحَجِ وَالْوَثَائِقِ بِإِمْضَائِهِ ، وَكَانَ مِنَ الْعُلُومِ بِحَيْثُ يُقْضَىٰ لَهُ فِي كُلِّ عِلْمِ الْفَاتِرِ ، وَلَا الْمُقَلِمِ الْفَاتِرِ ، وَأَنْقُلَ مَا ظَنَتُهُ مُنَاسِبًا لِلْمَقَامِ عَنِ الْكُتُبِ وَالدَّفَاتِرِ ، فَكَتَبْتُ فِي مَوْضِعٍ عِبَارَةَ الرِّسَالَةِ بَعْتُهُ مُنَاسِبًا لِلْمَقَامِ عَنِ الْكُتُبِ وَالدَّفَاتِرِ ، فَكَتَبْتُ فِي مَوْضِعٍ عِبَارَةَ الرِّسَالَةِ بِتَمَامِهَا ، ثُمَّ أَتْبَعْتُهُ مِنِ الْكُتُبِ وَالدَّفَاتِي ، صَوْنًا لَهَا عَنْ أَنْ يَخْتَلَّ حُسْنُ نِظَامِهَا ، وَمَعْ اللَّهَا بِكَلِمَاتِي ، صَوْنًا لَهَا عَنْ أَنْ يَخْتَلَّ حُسْنُ نِظَامِهَا ، وَمَا عَمْ أَنْ يَخْتُلُ حُسْنُ نِظَامِها ، وَمَا وَمَا عَنْ أَنْ يَخْتُلُ حُسْنُ لِلْمَقَامِ عَنِ الْكُتِي ، صَوْنًا لَهَا عَنْ أَنْ يَخْتُلُ حُسْنُ لِطَامِها ، وَمَا عَمْ عَنْ أَنْ يَخْتُلُ حُسْنُ لِطَامِها ، وَمَا عَنْ أَنْ مَعْلَوهِ ، فَالْبَحْرُ يُصْوَلُهُ ، أَهْدِي لِمَجْلِسِهِ الللَّهِ ، أَهْدِي لَهُ مَا حُزْتُ مِنْ مَائِهِ ، فَالْبَحْرُ يُمْولُوهُ السَّحَابُ وَمَا الْكَرِيمِ .. وَإِنَّمَا أُهُ هِذِي لَهُ مَا حُزْتُ مِنْ مَائِهِ .

فَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّيْسِيرَ ، وَهُوَ الْمُيسِّرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ ".

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هُوَ الْقَاضِي عَلِيُّ زَادَهْ بْنُ عَلِيٍّ الزِّرِنْجَانِيِّ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ الْمَشْرُوحَةِ فِي هَلْذَا الْكِتَابِ ، كَانَ قَاضِيَ مَكَّةَ سَنَةَ ١٢١٠هِ.

<sup>(</sup>٢) إِنْتَهَتْ مُقَدِّمَةُ الشَّارِحِ .

## قَالَ حَفِظَهُ اللَّهُ ":

الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ، وَالصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْهَادِي الْكَرِيمِ ، وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْفَائِزِينَ بِأَحْسَنِ رَسُولِهِ الْهَادِي الْكَرِيمِ ، وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْفَائِزِينَ بِأَحْسَنِ تَقْوِيمٍ .

أَقُولُ: « التَّقْوِيمُ »: التَّعْدِيلُ »، وَهُو جَعْلُ الْبِنْيَةِ مُعْتَدِلَةً مُتَنَاسِبَةَ الْمُوْنُ الْإِنْسَانِ مَخْلُوقًا ﴿فَيَ الْمُعْضَاءِ، أَوْ مُعَدَّلَةً بِمَا تَسْتَمِدُّهَا مِنَ الْقُوَىٰ ، وَكُوْنُ الْإِنْسَانِ مَخْلُوقًا ﴿فَيَ الْمُعْضَاءِ ، أَوْ مُعَدَّلَةً بِمَا تَسْتَمِدُّهَا مِنَ الْقُورَةِ ، وَكُونُ الْإِنْسَانِ مَخْصُوصًا الْكَائِنَاتِ ، وَخُصُو اللَّوْرَةِ ، وَبِاسْتِجْمَاعِهِ لِخَوَاصِّ الْكَائِنَاتِ ، وَخُسْنِ الصُّورَةِ ، وَبِاسْتِجْمَاعِهِ لِخَوَاصِّ الْكَائِنَاتِ ، وَنَظَائِر سَائِرِ الْمُمْكِنَاتِ .

وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ ٣٠:

# وَتَحْسَبُ أَناكَ جُزْءٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْطَوَىٰ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ!

<sup>(</sup>١) أَيِ الْقَاضِي عَلِيُّ زَادَهْ بْنُ عَلِيٍّ الزِّرِنْجَانِيِّ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ الْمَشْرُوحَةِ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّارِحُ هُنَا فِي الْهَامِشِ: « وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِ ( التَّقْوِيمِ ) - بِمَعُونَةِ الْمَقَامِ - : تَقْوِيمُ عَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ ، بِإِزَالَةِ النَّائِغِ والْعَوجِ عَنْهَا ؛ أَوْ تَقْوِيمُ الشَّرْعِ بِإِزَالَةِ الشُّبُهَاتِ الزَّائِفَةِ الزَّائِغَةِ عَنْهُ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْفَوْزُ الْمَذْكُورُ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَادِحَةِ الْخَاصَّةِ ؛ وَإِنَّمَا اخْتِيرَ فِي الْمُسَطَّرِ عَنْهُ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْفَوْزُ الْمَذْكُورُ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَادِحَةِ الْخَاصَّةِ ؛ وَإِنَّمَا اخْتِيرَ فِي الْمُسَطَّرِ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمُوادِ فِي الْقُرْءَانِ ، وَلِيُحْصُلَ الْإِشَارَةُ الَّتِي الْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ فِي الْقُرْءَانِ ، وَلِيُحْصُلَ الْإِشَارَةُ الَّتِي الْمَعْنَىٰ الْمَوْزُ الْمَانِ لِيَتِمَّ الِاقْتِبَاسُ بِالْمَعْنَىٰ الْمُرَادِ فِي الْقُرْءَانِ ، وَلِيُحْصُلَ الْإِشَارَةُ الَّتِي الْمَعْنَىٰ الْمَوْرَادِ فِي الْقُرْءَانِ ، وَلِيُحْصُلَ الْإِشَارَةُ الَّتِي الْمَارَةُ اللَّيْ الْمَانَ وَالْمَعْنَىٰ الْمَارَةُ الَّتِي الْمَعْنَىٰ الْمُورُ الْمَاكَ عَلَيْهَا » وَأَوْقَفْنَاكَ عَلَيْهَا » إِهَ الْقَوْرَا إِلَيْهَا ، وَأَوْقَفْنَاكَ عَلَيْهَا » إِهَ الْمَادِ لِيَتِمَ الْهِ الْمَادِ لِيَالَةُ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمُؤْودُ الْمَادِ لِيَتِمَ الْمَارَةُ اللّهِ الْمَادِ لِيَالِهُ الْمَالَةُ الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمُؤْلُولُولُ وَلَوْلَاكُولُ الْمَالَةُ عَلَيْهَا الْمَعْنَىٰ الْمَعْنَىٰ الْمَامَ الْمُؤْلِقِي الْمُعْنَىٰ الْمُعْنَىٰ الْمَنْذِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْنَىٰ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْنَىٰ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُولِ

<sup>(</sup>٣) قَائِلُ هَٰذَا الْبَيْتِ هُوَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﴿ ، وَهُوَ مِنْ بَحْرِ الْمُتَقَارِبِ ، وَقَبْلَهُ =

ثُمَّ لَا يَخْفَىٰ أَنَّ عُمُومَ الْفَوْزِ الْمَذْكُورِ لِجِنْسِ الْإِنْسَانِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ صِفَةَ مَدْحٍ ، لِأَنَّهُ فِي نَفْسِهِ مِنَ النَّعُوتِ الْحَمِيدَةِ ، مَعَ أَنْ فِي تَوْصِيفِ الْأَصْحَابِ الْكِرَامِ بِهِ إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ مُعْظَمَ الْآثارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَىٰ كَوْنِ الْإِنْسَانِ مَخْلُوقًا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ مِنَ الْكَمَالَاتِ الْبَشَرِيَّةِ لِيَظْهَرَ فِيهِمْ هُو نَفْسُهُ سَائِرُ الْأُمَّةِ ، فَكَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ بِهِ .

\* \* \*

#### قَالَ :

#### وَبَعْدُ

فَهَاذِهِ خُلَاصَةُ رِسَالَةِ جَمَاعَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِيِّ فَهَاذِهِ خُلَاصَةُ رِسَالَةِ جَمَاعة عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِيِّ صَاحِبِ الدِّرْعِيَّةِ ، وَمُنتَخَبُ الْأَجْوِبَةِ الْمُرْسَلَةِ إِلَيْهِمْ ، صَاحِبِ الدِّرْعِيَّةِ ، وَمُنتَخَبُ الْأَجْوِبَةِ الْمُرْسَلَةِ إِلَيْهِمْ ، حَسْبَمَا يَسْتَدْعِيهِ الْأُصُولُ الدِّينِيَّةُ وَالْفُرُوعُ الشَّرْعِيَّةُ حَسْبَمَا يَسْتَدْعِيهِ الْأُصُولُ الدِّينِيَّةُ وَالْفُرُوعُ الشَّرْعِيَّةُ

أَقُولُ: وَذَٰلِكَ كَانَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ وَمِاْتَيْنِ وَأَلْفٍ ، وَكَانَ إِذْ ذَاكَ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ - حَرَسَهُ اللَّهُ وَأَبْقَاهُ - قَاضِيًا بِبَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الرِّسَالَةِ - حَرَسَهُ اللَّهُ وَأَبْقَاهُ - قَاضِيًا بِبَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ اللَّهِ الْحَرَامِ ، فَأَرْسَلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورُ جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَاءِ ، وَعُقِدَ مَجْلِسٌ فِي مَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاءِ مَكَّةً ، الْمَذْكُورُ جَمَاعَةً مِنْ عُلَمَاءِ مَكَّةً ، فَا مَا وَعُقِدَ مَجْلِسٌ فِي مَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاءِ مَكَّةً ، فَا اللَّهُ - عِنْدَ الْمُبَاحَثَةِ عَنْ شُبَهِهِمْ الْفَاسِدَةِ ، وَبَيَّنَ فَسَادَ فَأَجَابَ - حَفِظَهُ اللَّهُ - عِنْدَ الْمُبَاحَثَةِ عَنْ شُبَهِهِمْ الْفَاسِدَةِ ، وَبَيَّنَ فَسَادَ

<sup>=</sup> قَوْلُهُ:

أَقُوالِهِمُ الْكَاسِدَةِ ؛ ثُمَّ كَتَبَ الْأَجْوِبَةَ إِلَىٰ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ ، وَبَقِيَ فِي ضَلَالِهِ الْقَدِيمِ كَمَا ذَكَرَ فِي آخِرِ الرِّسَالَةِ .

وَقُوْلُهُ: « الْأُصُولُ الدِّنِيَّةُ » نَاظِرٌ إِلَىٰ الْأُولَيْنِ وَالْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ. وَقَوْلُهُ: « وَالْفُرُوعُ الشَّرْعِيَّةُ » نَاظِرٌ إِلَىٰ الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ.

\* \* \*

#### قَالَ:

ذَكَرُوا فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ مَسَائِلَ تَنِيفُ فُرُوعُهَا عَلَىٰ عِشْرِينَ، وَأُصُولُهَا تَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: عِشْرِينَ، وَأُصُولُهَا تَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ: الْمَعْتَبِرِ الشَّرْعِيِّ، الْمَعْتَبِرِ الشَّرْعِيِّ، الْمَعْتَبِرِ الشَّرْعِيِّ، الْمَعْتَبِرِ الشَّرْعِيِّ، الْمَعْتَبِرِ الشَّرْعِيِّ، وَتَّى إِنَّ مَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً، كَصَلَاةِ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَتَّى إِنَّ مَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً، كَصَلَاةِ وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَزَكَاةِ حَوْلٍ، تَكَاسُلًا لَا إِنْكَارًا.. فَهُو كَافِرٌ حَلَالُ الْمَالِ وَالدَّمِ. وَالدَّمِ.

#### قَالَ :

هَاٰذَا مَذْهَبُ الْخُوارِجِ ، وَأُوَّلُ ظُهُورِهِمْ كَانَ فِي خِلَافَةِ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، حِينَ جَرَىٰ مَا جَرَىٰ بَيْنِ الْحَكَمَيْنِ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، خِينَ جَرَىٰ مَا جَرَىٰ بَيْنِ الْحَكَمَيْنِ عِنْدَ قَضِيَّةِ التَّحْكِيمِ ، فَكَفَّرُوا عَلِيًّا عَلَيًّا اللهِ ، وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ

الْعَلَّافُ "،

رَجُلٍ ، كَانُوا أَهْلَ صَلَاةٍ وَصِيَامٍ ، وَفِيهِمْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِي جَنْبِ صَوْمِهِمْ ، وَلَكِنْ لَا جَنْبِ صَوْمِهِمْ ، وَلَكِنْ لَا يُجَاوِزُ إِيمَائُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ » " . ثُمَّ تَفَرَّقُوا فِرَقًا عَدِيدَةً ، فَبَعْضُهُمْ كَفَّرُوا بِالْكبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ ، وَقَالُوا : الْإِيمَانُ : الطَّاعَاتُ وَبَعْضُهُمْ بِالْكبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ ، وَقَالُوا : الْإِيمَانُ : الطَّاعَاتُ بِأَسْرِهَا ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ؛ وَوَافَقَهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَسْرِهَا ، فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا ؛ وَوَافَقَهُمْ فِي ذَلِكَ

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ / حَ ٢٦١٠] مِنْ حَدِيثِ صَيِّدِ فِي صَحِيحِهِ [بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ / حَ ٢٦١٠] مِنْ حَدِيثِ صَيِّدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيَرُ أَعْلَام النُّبَلَاءِ: جُر ١٠/ صَ ٤٢]:

<sup>«</sup> ١٧٣ - أَبُو الْمُنْذَيْلِ العَلاَّفُ مُحَمَّدُ بنُ الْمُنْذِيْلِ البَصْرِيُّ وَرَأْسُ الْمُعْتَزِلَةِ ؛ أَبُو الْمُنْذَيْلِ مُحَمَّدُ بنُ الْمُنْذَيْلِ البَصْرِيُّ ، العَلاَّفُ ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ ، الَّذِي زَعَمَ أَنَّ نَعِيْمَ الجَنَّةِ وَعَذَابَ النَّارِ يَنتَهِي ، بِحَيْثُ إِنَّ كَاتِ أَهْلِ الجَنَّةِ تَسْكُنُ ، حَتَّى لاَ يَنْطِقُوْنَ بِكَلِمَةٍ ، وَأَنْكَرَ الصِّفَاتِ المُقَدَّسَةَ حَتَّى العِلْمَ وَالقُدرَةَ ، وَقَالَ : هُمَا اللهُ ، وَأَنْ لِمَا يَقْدِرُ اللهُ عَلَيْهِ ضَايَةً وَآخِراً ، وَأَنْ لِلْقُدْرَةِ ضَايَةً لَوْ خَرَجَتْ إِلَى الفِعْلِ ، فَإِنْ خَرَجَتْ ، لَمُ تَقْدِرْ عَلَى خَلْقِ ذَرَّةٍ أَصْلاً . وَهَذَا كُفْرٌ وَإِلْحَادُ .

وَقِيْلَ: إِنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لِجَاجِبِهِ: مَنْ بِالبَابِ؟ قَالَ: أَبُو الْمُذَيْلِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ أَبَانٍ الْخَارِجِيُّ، =

# وَعَبْدُ الْجَبَّارِ "، كَمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الْكَلَامِ

#### قَالَ:

# وَنَقَلُوهَا مِنِ ابْنِ تَيْمِيَّةً

# أَقُولُ: إِخْتَلَفَ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي ابْنِ تَيْمِيَّةَ:

١ - فَمِنْهُمْ مَنْ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَبَرَّأَهُ مِنْ أَكْثَرِ مَا نُسِبَ إِلَيْهِ مِمَّا يُخَالِفُ عَقَائِدَ أَهْلِ

= وَهِشَامُ بْنُ الْكَلْبِيِّ. فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ رُؤُوْسِ جَهَنَّمَ إِلاَّ مَنْ حَضَرَ.

وَلَمْ يَكُنْ أَبُو الْهُذَيْلِ بِالتَّقِيِّ ، حَتَّىٰ لَنُقِلَ أَنَّهُ سَكِرَ مَرَّةً عِنْدَ صَدِيقِهِ ، فَرَاوَدَ غُلاَمًا لَهُ ، فَرَمَاهُ بِتَوْرٍ، فَدَخَلَ فِي رَقَبَتِهِ ، وَصَارَ كَالطَّوْقِ ، فَاحْتَاجَ إِلَىٰ حَدَّادٍ يَفْكُهُ .

وَكَانَ أَخَذَ الإعْتِزَالَ عَنْ عُثْهَانَ بْنِ خَالِدٍ الطُّويلِ ؛ تِلْمِيذِ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءِ الغَزَالِ.

وَطَالَ عُمُرُ أَبِي الْمُلَدَيْلِ ، وَجَاوَزَ التَّسْعِينَ ، وَانْقَلَعَ فِي سَنَةِ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ وَمِأْتَتَيْنِ.

وَيُقَالُ: بَقِيَ إِلَىٰ سَنَةِ خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ.

أَخَذَ عَنْهُ: عَلِيُّ بْنُ يَاسِينَ ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ » إِهَ .

(١) قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي [سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ: جُ ١٧/ صَ ٢٤]:

« ١٥٠ - الْقَاضِي عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ خَلِيلِ الْهَمَذَانِيُّ:

الْعَلاَّمَةُ ، الْمُتَكَلِّمُ ، شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ ، أَبُو الْحَسَنِ الْهَمَذَانِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ ، مِنْ كِبَارِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّة .

سَمِعَ مِنْ : عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ الْقَطَّانِ ، وَلَعَلَّهُ خَاتِمَةُ أَصْحَابِهِ ، وَمِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ فَارِسٍ بِأَصْبَهَانَ ، وَمِنَ الزُّبَيرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حَمْدَانَ الجَلاَّبِ .

حَدَّثَ عَنْهُ: أَبُو الْقَاسِمِ التَّنُوْخِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْمَرِيُّ الْفَقِيهُ، وَأَبُو يُوسُفَ عَبْدُ السَّلاَمِ الْقَزْوِينِيُّ الْمُفَسِّرُ، وَجَمَاعَةٌ. وَلِيَ قَضَاءَ القُضَاةِ بِالرَّيِّ، وَتَصَانِيفُهُ كَثِيرَةٌ، تَخَرَّجَ بِهِ خَلْقٌ فِي الرَّايِ الْقَوْدِينِيُّ الْمُفَسِّرُ، وَجَمَاعَةٌ. وَلِيَ قَضَاءَ القُضَاةِ بِالرَّيِّ، وَتَصَانِيفُهُ كَثِيرَةٌ، تَخَرَّجَ بِهِ خَلْقٌ فِي الرَّايِ الْمَعْقُوتِ. مَاتَ فِي ذِي القَعْدَةِ سَنَة خَسْ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِمِ ائَةٍ، مِنْ أَبْنَاءِ التَّسْعِينَ » إِهَ.

السُّنَّةِ.

٢- وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ خِلَافِ ذُلِكَ ؛ قَالَ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَمِيُّ " فِي (فَتَاوَاهُ الْحَدِيثِيَّةِ)، فِي [الْمَسْأَلَةِ الثَّامِنَةِ وَالسِّتِّينَ]:

﴿ إِبْنُ تَيْمِيَّةَ عَبْدٌ خَذَلَهُ اللَّهُ وَأَضَلَّهُ ، وَأَعْمَاهُ وَأَصَمَّهُ وَأَذَلَّهُ ، بِذَٰلِكَ صَرَّحَ

(١) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَام: ١/ ٢٣٤]:

#### « ابن حَجَر الهَيْتَمي :

 $(P \cdot P - 3 \vee P = 3 \cdot 0 \cdot (- \vee 7 \circ ))$ 

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ السَّعْدِيُّ الْأَنْصَارِيُّ ، شِهَابُ الدِّينِ شَيْخُ الْإِسْلَام ، أَبُو الْعَبَّاسِ: فَقِيهٌ بَاحِثٌ مِصْرِيٌّ ، مَوْلِدُهُ فِي مَحِلَّةِ أَبِي الْهَيْتَمِ (مِنْ إِقْلِيمِ الْغَرْبِيَّةِ بِمِصْرَ) وَإِلَيْهَا نِسْبَتُهُ. وَالسَّعْدِيُّ نِسْبَةٌ إِلَىٰ بَنِي سَعْدٍ مِنْ عَرَبِ الشَّرْقِيَّةِ (بِمِصْرَ) تَلَقَّىٰ الْعِلْمَ فِي الْأَزْهَرِ، وَمَاتَ بِمَكَّةَ. لَهُ تَصَانِيفُ كَثِيرَةٌ ، مِنْهَا (مَبْلَغُ الْأَرَبِ فِي فَضَائِلِ الْعَرَبِ - طُ) وَ (الْجُوْهَرُ الْمُنَظَّمُ - طُ) رِحْلَةٌ إِلَىٰ المُدِينَةِ ، وَ (الصَّوَاعِقُ الْمُحْرِقَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالزَّنْدَقَةِ - طُ) وَ (أَخْفَةُ الْمُحْتَاجِ لِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ - طُ) فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَ (الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ النَّعْمَانِ - طُ) وَ (الْفَتَاوَىٰ الْمُيْتَمِيَّةُ - طُ) أَرْبَعُ مُجُلَّدَاتٍ ، وَ (شَرْحُ مِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ لِلتِّبْرِيزِيِّ - خْ) وَ (الْإِيعَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ - خْ) وَ (الْإِمْدَادُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْمَقَّرِيِّ) وَ (شَرْحُ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ - طُ) وَ (نَصِيحَةُ الْمُلُوكِ) وَ (تَحْرِيرُ الْمَقَالِ فِي آدَابٍ وَأَحْكَامِ يَخْتَاجُ إِلَيْهَا مُؤَدِّبُو الْأَطْفَالِ - خْ) وَ (أَشْرَفُ الْوَسَائِلِ إِلَىٰ فَهْمِ الشَّمَائِلِ - خْ) وَ (خُلَاصَةُ الْأَرْبَعَةِ - خْ) فِي دِمَشْقَ ١٤ وَرَقَةً وَ (الْمِنَحُ الْمَكِّيَّةُ - خْ) فِي شَرْحِ هَمْزِيَّةِ الْبُوصِيرِيِّ ، رَأَيْتُهُ فِي مَكْتَبَةِ الْفَاتِيكَانِ (١٥٧٤ عَرَبِيٌّ) وَ (الْمَنْهَجُ الْقَوِيمُ فِي مَسَائِلِ التَّعْلِيمِ - طُّ) شَرْحٌ لِمُقَدِّمَةِ الْفَقِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ فَضْلٍ الْحَضْرَمِيِّ. وَ (الدُّرَرُ الزَّاهِرَةُ فِي كَشْفِ بَيَانِ الْآخِرَةِ - خْ) رِسَالَةٌ ، عِنْدِي (ضِمْنَ جَعْمُوعَةٍ) وَ (كَفُّ الرِّعَاعِ عَنِ اسْتِهَاعِ آلَاتِ السَّمَاعِ - طُ) وَ (الزَّوَاجِرُ عَنِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ - طُ) وَ (تَحْذِيرُ الثِّقَاتِ مِنْ أَكْلِ الْكُفْتَةِ وَالْقَاتِ - خْ) رِسَالَةٌ لَطِيفَةٌ كُتِبَتْ سَنَةَ ٩٥٠ فِي الرِّبَاطِ (آخِرَ الْمَجْمُوعِ ٢٢٦٢ كَتَّانِيًّ) وَ (الْمِنَحُ الْمَكِّيَّةُ - طُّ) شَرْحُ لِهَمْزِيَّةِ الْبُوصِيرِيِّ » إهد. الْأَئِمَّةُ الَّذِينَ بَيَّنُوا فَسَادَ أَحْوَالِهِ ، وَكَذِبَ أَقْوَالِهِ ، وَمَنْ أَرَادَ ذُلِكَ .. فَعَلَيْهِ بِمُطَالَعَةِ كَلَامِ الْمُجْتَهِدِ الْمُتَّفَقِ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ وَجَلَالَتِهِ ، وَبُلُوغِهِ مَرْتَبَةَ بِمُطَالَعَةِ كَلَامِ الْمُجْتَهِدِ الْمُتَّفِقِ عَلَىٰ إِمَامَتِهِ وَجَلَالَتِهِ ، وَبُلُوغِهِ مَرْتَبَةَ الْمُحْتَهِدِ الْمُتَّعِدِ الْمُتَّعِيِّ "، وَوَلَدِهِ التَّاجِ "، وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعِزِّ بْنِ الْمُجْتِهَادِ .. أَبِي الْحَسَنِ السُّبْكِيِّ "، وَوَلَدِهِ التَّاجِ "، وَالشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعِزِّ بْنِ

(١) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامِ ٤ / ٣٠٢]:

#### « تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ

(٣٨٢-٢٥٧هـ = ١٨٢١-٥٥٣١م)

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي بْنِ عَلِيِّ بْنِ تَمَّام ، السُّبْكِيُّ ، الْأَنْصَارِيُّ ، الْخَزْرَجِيُّ ، أَبُو الْحَسَنِ ، تَقِيُّ الدِّينِ : شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي عَصْرِهِ ، وَأَحَدُ الْحُفَّاظِ الْمُفَسِّرِينَ الْمُنَاظِرِينَ . وَهُوَ وَالِدُ التَّاجِ السُّبْكِيِّ صَاحِبِ الطَّبَقَاتِ . وُلِدَ فِي سُبْكِ ( مِنْ أَعْمَالِ الْمُنُوفِيَّةِ بِمِصْرَ ) ، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ ثُمَّ إِلَىٰ الشَّام . وَوَلِيَ قَضَاءَ الشَّامِ سَنَةَ ٧٣٩هِ ، وَاعْتَلَّ فَعَادَ إِلَىٰ الْقَاهِرَةِ ، فَتُوفِّي فِيهَا ، مِنْ كُتُبِهِ : (الدُّرُّ النَّظِيمُ) فِي التَّفْسِيرِ ، لَمْ يُكْمِلْهُ ، وَ (مُخْتَصَرُ طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ) ، وَ (إِحْيَاءُ النَّفُوسِ فِي صَنْعَةِ إِلْقَاءِ الدُّرُوسِ) وَ (الْإِغْرِيضُ ، فِي الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَالْكُنْيَةِ وَالتَّعْرِيضِ) وَ (التَّمْهِيدُ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ التَّحْدِيدُ - طُ) فِي الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُقَاسَمَاتِ وَالتَّمْلِيكَاتِ وَغَيْرِهَا ، وَ (السَّيْفُ الصَّقِيلُ - طُ) رَأَيْتُهُ بِخَطِّهِ فِي ٢٥ وَرَقَةً فِي الْمَكْتَبَةِ الْخَالِدِيَّةِ بِالْقُدْسِ، فِي الرَّدِّ عَلَىٰ قَصِيدَةٍ نُونِيَّةٍ تُسَمَّىٰ (الْكَافِيَةَ) فِي الِاعْتِقَادِ، مَنْسُوبَةٌ إِلَىٰ ابْنِ الْقَيِّمِ ، وَ (الْمَسَائِلُ الْحَلَبِيَّةُ وَأَجْوِبَتُهَا - خْ) فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَ (السَّيْفُ الْمَسْلُولُ عَلَىٰ مَنْ سَبَّ الرَّسُولَ - خْ) وَ (مَجْمُوعَةُ فَتَاوَىٰ - طُ) وَ (شِفَاءُ السِّقَامِ فِي زِيَارَةِ خَيْرِ الْأَنَامِ - طُ) وَ (الِابْتِهَاجُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ - خْ) فِقْهُ . وَرَأَيْتُ (مَجْمُوعَةً - خْ) بِخَطِّهِ فِي مُجَلَّدٍ ضَخْمٍ ، تَشْتَمِلُ عَلَىٰ رَسَائِلَ كَثِيرَةٍ لَهُ ، مِنْهَا: (الْأَدِلَّةُ فِي إِثْبَاتِ الْأَهِلَّةِ) وَ (الِاعْتِبَارُ بِبَقَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ) وَفَتَاوَىٰ ، وَغَيْرُ ذَٰلِكَ . وَرَأَيْتُ مَجْمُوعَةً أَخْرَىٰ كُلُّهَا بِخَطِّهِ (فِي الرِّبَاطِ ٢٠٦ أَوْقَافٌ) تَشْتَمِلُ عَلَىٰ تِسْعِ رَسَائِلَ لَهُ ، مِنْهَا : (الْمُحَاوَرَةُ وَالنَّشَاطُ ، فِي الْمُجَاوَرَةِ وَالرِّبَاطِ) وَ (مُصَمِّي الرُّمَاةِ مِنْ وَقْفِ حَمَاةً) إِلَخ . وَاسْتَوْفَىٰ ابْنُهُ (تَاجُ الدِّينِ) أَسْمَاءَ كُتُبِهِ ، وَأَوْرَدَ مَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ فِي وَصْفِ أَخْلَاقِهِ وَسِعَةِ عِلْمِهِ» إهد. (٢) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامِ ٤ / ١٨٥، ١٨٥]:

# جَمَاعَةً "، وَأَهْلِ عَصْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ .

= (۱۳۲۷ - ۱۳۲۷ ع)

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْكَافِي السَّبْكِيُّ ، أَبُو نَصْرِ: قَاضِي الْقُضَاةِ ، الْمُؤرِّخُ ، الْبَاحِثُ . وُلِدَ فِي الْقَاهِرَةِ ، وَانْتَقَلَ إِلَىٰ دِمَشْقَ مَعَ وَالِدِهِ ، فَسَكَنَهَا وَتُوفِيِّ بِهَا . نِسْبَتُهُ إِلَىٰ سُبْكِ (مِنْ أَعْمَالِ الْمُنُوفِيَّةِ بِعِصْرَ) وَكَانَ طَلْقَ اللِّسَانِ ، قَوِيَّ الْحُجَّةِ ، إِنْتَهَىٰ إِلَيْهِ قَضَاءُ الْقُضَاةِ فِي الشَّامِ . وَعُزِلَ ، وَتَعَصَّبَ عِلَيْهِ شُيُوخُ عَصْرِهِ فَاتَّهَمُوهُ بِالْكُفْرِ وَاسْتِحْلَالِ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَتُوا بِهِ مُقَيَّدًا مَعْلُولًا مِنَ الشَّامِ إِلَىٰ عَلَيْهِ شُيُوخُ عَصْرِهِ فَاتَّهَمُوهُ بِالْكُفْرِ وَاسْتِحْلَالِ شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَأَتُوا بِهِ مُقَيَّدًا مَعْلُولًا مِنَ الشَّامِ إِلَىٰ عَلَيْهِ مَن الْمِحَنِ مَصْرَ . ثُمَّ أُفْرِجَ عَنْهُ ، وَعَادَ إِلَىٰ دِمَشْقَ ، فَتُوفِيِّ بِالطَّاعُونِ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : جَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمِحَنِ وَالشَّدَائِدِ مَا لَمْ يَجْرِعَلَى قَاضِ مِثْلِهِ .

مِنْ تَصَانِيفِهِ: (طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الْكُبْرَىٰ - طُ) سِتَّةُ أَجْزَاءٍ ، وَ (مُعِيدُ النِّعَمِ وَمُبِيدُ النَّقَمِ - طُ) وَ (جَمْعُ الْجَوَامِعِ ، وَ (تَوْشِيحُ الْجَوَامِعِ ، وَ (تَوْشِيحُ الْجَوَامِعِ ، وَ (تَوْشِيحُ النَّصْحِيحِ - خُ) فِي أَصُولِ الْفِقْهِ ، وَ (تَرْشِيحُ التَّوْشِيحِ وَتَرْجِيحُ التَّصْحِيحِ - خْ) فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ ، التَّوْشِيحِ وَتَرْجِيحُ التَّصْحِيحِ - خْ) فِي فِقْهِ الشَّافِعِيَّةِ ، وَ (الطَّبَقَاتُ الْوُسْطَىٰ - خْ) وَلَهُ نَظْمٌ جَيِّدٌ ، أَوْرَدَ الصَّفَدِيُّ بَعْضَهُ فِي وَ (الطَّبَقَاتُ الْوُسْطَىٰ - خْ) وَلَهُ نَظْمٌ جَيِّدٌ ، أَوْرَدَ الصَّفَدِيُّ بَعْضَهُ فِي مُرَاسَلَاتٍ دَارَتْ بَيْنَهُمَا » إِهَ .

(١) قَالَ الزِّرِكْلِيُّ فِي [الْأَعْلَامِ ٤ / ٢٦]:

#### إِبْنُ جَمَاعَةً

(3PF-VFV = 3PYI-FFYI q)

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، إِبْنُ جَمَاعَةَ الْكِنَانِيُّ ، الْحَمَوِيُّ الْأَصْلِ ، الدِمَشْقِيُّ الْمَوْلِدِ ، ثُمَّ الْمِصْرِيُّ ، عِزُّ الدِّينِ : الْحَافِظُ ، قَاضِي الْقُضَاةِ . وَلِي قَضَاءَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ سَنَةَ ٢٣٩ هِ ، وَجَاوَرَ بِالْمِحْرِيُّةِ سَنَةَ ٢٣٩ هِ ، وَجَاوَرَ بِالْمِحْجَازِ ، فَمَاتَ بِمَكَّةَ . مِنْ كُتُبِهِ : (هِدَايَةُ السَّالِكِ إِلَىٰ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْمَنَاسِكِ - خْ) بِالْحِجَازِ ، فَمَاتَ بِمَكَّةَ . مِنْ كُتُبِهِ : (هِدَايَةُ السَّالِكِ إِلَىٰ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْمَنَاسِكِ - خْ) وَ (الْمُنَاسِكُ الصَّغْرَىٰ) وَ (تَخْرِيحُ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ ) وَ (مُخْتَصَرُّ فِي السِّيرَةِ النَّبُويَّةِ - خْ) وَ (التَّسَاعِيَّاتُ - خْ) فِي الْحَدِيثِ ، وَ (نُزْهَةُ الْأَلْبَابِ فِيمَا لَا يُوجَدُ فِي كِتَابِ - خْ) مُخْتَصَرٌ ، فِي الْمُخُونِ ، وَ (أُنْسُ الْمُحَاضَرَةِ بِمَا يُسْتَحْسَنُ فِي الْمُذَاكَرَةِ - خْ) مُجَلَّدُ ضَخْمٌ ، كُلُّهُ بِخَطِّهِ ، وَأَنْشُ الْمُحَاضَرَةِ بِمَا يُسْتَحْسَنُ فِي الْمُذَاكَرَةِ - خْ) مُجَلَّدُ ضَخْمٌ ، كُلُّهُ بِخَطّةِ ، رَأَيْتُهُ فِي مَغْنِسْيًا (الرَّقُمُ ٢٨٨٦ه) أَنْجَزَهُ سَنَةَ ٢٦٧ فِي خَايَتِهِ : آخِرُ الْمُجَلَّدَةِ ... ) اهد.

(كَانَ يَعْتَرِضُ عَلَىٰ الْأَكَابِرِ، حَتَّىٰ اعْتَرَضَ عَلَىٰ مِثْلِ) "عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعِلَىِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ فَقَالَ - فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ - : إِنَّ عُمَرَ لَهُ عَلَطَاتُ وَبَلِيَّاتُ وَأَيُّ بَلِيَّاتٍ! "، وَإِنَّ عَلِيًّا أَخْطاً فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِمِاثَةِ مَكَانٍ. وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ لَا يُقَامُ لِكَلَامِهِ وَزْنٌ ، بَلْ يُرْمَىٰ فِي كُلِّ سَهْلٍ وَحَزْنٍ ، وَالْحَاصِلُ : أَنَّهُ لَا يُقَامُ لِكَلَامِهِ وَزْنٌ ، بَلْ يُرْمَىٰ فِي كُلِّ سَهْلٍ وَحَزْنٍ ، فَيُعْتَقَدُ فِيهِ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ ، جَاهِلُ غَالٍ ؛ عَامَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِعَدْلِهِ ، وَأَجَارَنَا مِنْ مِثْلِ طَرِيقَتِهِ وَعَقِيدَتِهِ وَفِعْلِهِ ، آمِينَ . وَبِسَبَ ذُلِكَ .. تَمَالَأُ " عَلَيْهِ أَهْلُ عَصْرِهِ ، فَفَسَّقُوهُ وَبَدَّعُوهُ ، بَلْ كَفَرَهُ كَثِينٌ وَبِسَبَ ذُلِكَ .. تَمَالَأً " عَلَيْهِ أَهْلُ عَصْرِهِ ، فَفَسَّقُوهُ وَبَدَّعُوهُ ، بَلْ كَفَرَهُ كَثِينٌ . وَبِسَبَبِ ذُلِكَ .. تَمَالَأً " عَلَيْهِ أَهْلُ عَصْرِهِ ، فَفَسَّقُوهُ وَبَدَّعُوهُ ، بَلْ كَفَرَهُ كَثِينٌ مِنْهُمْ .

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ مَكْتُوبٌ فِي [الْفَتَاوَىٰ الْحَدِيثِيَّةِ] هَٰكَذَا:

<sup>«</sup> وَلَمْ يُقْصِرِ اعْتِرَاضَهُ عَلَىٰ مُتَأَخِّرِي الصُّوفِيَّةِ ، بَلِ اعْتَرَضَ عَلَىٰ مِثْلِ ... » إِلَخِ .

<sup>(</sup>٢) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ شَارِحُ الرِّسَالَةِ هُنَا فِي الْهَامِشِ:

<sup>«</sup> قَوْلُهُ: (أَيُّ بَلِيَّاتٍ) .. قَالَ فِي (الْمُغْنِي اللَّبِيبَ) عِنْدَ بَيَانِ الْأَوْجُهِ الَّتِي يَأْتِي عَلَيْهَا كَلِمَةُ (أَيُّ): (وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ دَالَّةً عَلَىٰ صِفَةِ الْكَمَالِ ، فَتَقَعُ صِفَةً لِلنَّكِرَةِ ، نَحْوُ: " زَيْدٌ رَجُلُ أَيُّ رَجُلً أَيُّ رَجُلً أَيُّ رَجُلً أَيُّ رَجُلً اللَّهِ عَلَىٰ صِفَاتِ الرِّجَالِ .

وَحَالٌ لِلْمَعْرِفَةِ: كَ "مَرَرْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ أَيَّ رَجُلٍ ") إِنْتَهَىٰ.

وَقَالَ الرِّضَىٰ فِي [بَحْثِ الْمَوْصُولِ] عِنْدَ ذِكْرِ (أَيِّ): « وَإِذَا أُرِيدَ بِهِ الْمُؤَنَّثَ .. جَازَ إِلْحَاقُ التَّاءِ بِهِ ، مَوْصُولًا كَانَ أَوِ اسْتِفْهَامًا أَوْ غَيْرُهُمَا ، نَحْوُ: " أَيَّهُنَّ لَقِيتَ؟" وَ"أَيَّتَهُنَّ لَقِيتَ؟" . قَالَ الْأَنْدَلُسِيُّ : التَّأْنِيثُ فِيهِ شَاذٌ ، كَمَا شَذَ فِي "كُلَّتُهُنَّ" وَ"خَيرَةُ النَّاسِ" وَ"شَرَّةُ النَّاسِ" إِنْتَهَىٰ . وَقَدْ وَرَدَتْ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ : "أَيُّمَا امْرَأَةٌ " ، وَكَذُلِكَ : "أَيُّ أَمَةٍ " ، وَ"أَيُّمَا قَرْيَةٌ " وَنَحْوُهَا» . وَقَدْ وَرَدَتْ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ : "أَيُّهَا امْرَأَةٌ " ، وَكَذُلِكَ : "أَيُّ أَمَةٍ " ، وَ"أَيُّمَا قَرْيَةٌ " وَنَحْوُهَا» .

اِنْتَهَىٰ مَا فِي الْهَامِشِ. (تَمَالَؤُوا عَلَيْهِ): إِجْتَمَعُوا. كَذَا فِي الْقَامُوسِ » إِهَ. (٣) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامُوسِ » إِهَ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ خَالَفَ النَّاسَ فِي مَسَائِلَ نَبَّهَ عَلَيْهَا التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ. وَمِمَّا خَرَقَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ:

١- قَوْلُهُ فِي يَمِينِ الطَّلَاقِ: « إِنَّهُ لَا يَقَعُ ، بَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ » ؛ وَلَمْ يَقُلْ بِالْكَفَّارَةِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَهُ! .

٢- وَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا تُرِكَتْ عَمْدًا .. لَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا .

٣- وَإِنَّ الْمُكُوسَ " حَلَالٌ لِمَنْ أَقْطَعَهَا .

٤ - وَإِنَّ الْجُنُبَ يُصَلِّي تَطَوُّعَهُ بِاللَّيْلِ وَلَا يُؤَخِّرُهُ إِلَىٰ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ،

(١) قَالَ الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِي [غَرِيبِ الْحَدِيثِ ١/ ٢١٩]:

«﴿ وَشَرَقَهُ بِثَمَنِ بَخَسِ ﴾ [يوسف: ٢٠] وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ (الْمَكْسَ) وَمَا يَأْخُذُهُ الْوُلَاةُ بِاسْمِ الْعُشْرِ ، وَهُو مَكْسٌ وَظُلْمٌ ، وَقَدْ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ وَيَتَأَوَّلُونَ فِيهِ مَعْنَىٰ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ ، وَهُو مَكْسٌ وَظُلْمٌ ، وَقَدْ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسُ ) ... وَأَصْلُ الْمَكْسِ: النَّقْصَانُ » إه.

وَقُلْتُ أَنَا الْمُحَقِّقُ: حَدِيثُ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ٣/ ١٣٣، وَأَحْمَدُ ٤/ ١٥٠، ١٤٣ وَغَيْرُهُمَا.

وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ عَنْ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي [مُسْنَدِ أَحْمَدَ ٢٨ / ٥٢٦]:

« حَسَنٌ لِغَيْرِهِ ، وَهَلْذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيح .

وَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٩٣٧) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ، بِهَ ٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ (١٦٦٦) ، وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي "فْتُوحُ مِصْرَ" صَ٢٩٣، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (٢٣٣٣) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرُ" ١٧/ (٨٧٩) وَ (٨٨٠) مِنْ ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيرُ" ١٧/ (٨٧٩) وَ (٨٨٠) مِنْ طُرُقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، بِهِ . وَسَيَأْتِي بِرَقْمِ (١٧٣٥٤) .

وَفِي الْبَابِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، بِلَفْظِ: "صَاحِبُ الْمَكْسِ فِي النَّارِ"، وَقَدْ سَلَفَ بِرَقْمِ (١٧٠٠١)، وَفِي الْبَابِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، بِلَفْظِ: "صَاحِبُ الْمَكْسِ فِي النَّارِ"، وَقَدْ سَلَفَ بِرَقْمِ (١٧٠٠١)، وَفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ سَيِّءُ الْحِفْظِ، لَكِنْ رَوَاهُ عَنْهُ هُنَاكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَقَدْ مَشَّىٰ رِوَايَتَهُ =

وَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ .

٥ - وَشَرْطُ الْوَاقِفِ غَيْرُ مُعْتَبَرِ.

وَمِثَالُ ذُلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ ":

١ - قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَحَلُّ لِلْحَوَادِثِ ». تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ.

٧- وَإِنَّهُ مُرَكَّبٌ.

٣- وَإِنَّ الْقُرْءَانَ مُحْدَثٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

٤ - وَإِنَّ الْعَالَمَ قَدِيمٌ بِالنَّوْعِ .

#### وَمِنْهَا:

٥- قَوْلُهُ بِالْجِسْمِيَّةِ ، وَالْجِهَةِ ، وَالِانْتِقَالِ ، وَإِنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ ، لَا أَصْغَرُ وَلَا أَكْبَرُ .

تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ هَاذَا الْإِقْرَارِ الْقَبِيحِ ، وَالْكُفْرِ

قَالَ السَّنَدِيُّ : قَوْلُهُ : "يَعْنِي : الْعَشَّارُ"، أي : الَّذِي يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ فِي الزَّكَاةِ، وَلَعَلَّ السَّنَدِيُّ : قَوْلُهُ : "يَعْنِي : الْعَشَّارُ"، أي : اللَّذِي يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ فِي الزَّكَاةِ، وَلَعَلَّ الْمُعْنَىٰ لَا يَسْتَحِقُّ الدُّخُولَ ابْتِدَاءً. اه.

#### وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي "السُّنَنِ" ٧/ ١٦:

الْمَكْسُ: هُوَ النُّقْصَانُ ، فَإِذَا كَانَ الْعَامِلُ فِي الصَّدَقَاتِ يَنْتَقِصُ مِنْ حُقُوقِ الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطِيهِمْ إِلَّاهَا بِالتَّمَامِ .. فَهُوَ حِينَئِذٍ صَاحِبُ مَكْسٍ يُخَافُ عَلَيْهِ الْإِثْمُ وَالْعُقُوبَةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ » إِهَ .

<sup>=</sup> عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَآهَا صَالِحَةً.

<sup>(</sup>١) أي الْعَقِيدَةِ.

الْبَوَاحِ "الصَّرِيحِ.

٦- وَقَالَ: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ غَيْرُ مَعْصُومِينَ.

٧- وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَا جَاهَ لَهُ ، وَلَا يُتَوَسَّلُ بِهِ ، وَإِنْشَاءُ السَّفَرِ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الزِّيَارَةِ مَعْصِيَةٌ ، لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ .

٨- وَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَمْ تُبَدَّلْ أَلْفَاظُهُمَا ، وَإِنَّمَا بُدِّلَتْ مَعَانِيهِمَا .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَمَنْ نَظَرَ إِلَىٰ كُتُبِهِ .. لَمْ يَنْسُبْ إِلَيْهِ أَكْثَرَ هَاٰذِهِ الْمَسَائِلِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَائِلٌ بِدِ (الْجِهَةِ) ، لَهُ فِي إِبْبَاتِهَا جُزْءٌ ، وَيَلْزَمُ أَهْلَ هَاٰذَا الْمَدْهَبِ غَيْرَ أَنَّهُ قَائِلٌ بِدِ (الْجِهَةِ) ، لَهُ فِي إِبْبَاتِهَا جُزْءٌ ، وَيَلْزَمُ أَهْلَ هَاٰذَا الْمَدْهَبُ فَي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَانَ يُصَرِّحُ الْجِسْمِيَّةُ ، وَالْمُحَاذَاةُ ، وَالِاسْتِقْرَارُ ؛ فَلَعَلَّهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَانَ يُصَرِّحُ بِيلْكَ اللَّوَاذِمِ فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ ؛ وَمَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ .. إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَإِمَامَتِهِ وَدِيَانَتِهِ ، وَأَنَّهُ الثَّقَةُ الْعَدْلُ الْمُرْتَفَىٰ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ عَلَىٰ جَلَالَتِهِ وَإِمَامَتِهِ وَدِيَانَتِهِ ، وَأَنَّهُ الثَّقَةُ الْعَدْلُ الْمُرْتَفَىٰ الْمُحَقِّقُ الْمُحَقِّقُ الْمُحَقِّقُ الْمُحَقِّقُ ، وَمَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَتَحَرِّ ، سِيَّمَا إِنْ يَنْسُبْ إِلَىٰ مُسْلِمٍ مَا يَقْتَضِي كُفْرَهُ وَرِدَّتَهُ وَضَلَالُهُ وَإِهْدَارَ دَمِهِ .

فَإِنْ صَحَّ عَنْهُ مُكَفِّرٌ أَوْ مُبَدِّعٌ .. يُعَامِلْهُ اللَّهُ بِعَدْلِهِ ، وَإِلَّا يَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ». إِنْتَهَىٰ كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ ، وَبِبَعْضِ تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرٍ .

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: ( (بَاحَ): ظَهَرَ . وَبِسِرِّهِ: أَظْهَرَهُ . وَأَمَرَهُ بِمَعْصِيَةٍ بَوَاحًا: ظَاهِرًا مَكْشُوفًا . كَذَا فِي الْقَامُوسِ » إِهَ .

قُلْتُ: أُنْظُرِ [الْقَامُوسَ الْمُحِيطَ] لِلْفَيْرُوزَآبَادِي [١/ ٢١٤ - فَصْلُ الْبَاءِ].

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « فَلَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا ثَبَتَ وَتَحَقَّقَ » اِهَ.

وَهَاذِهِ الْجُمْلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي أَصْلِ [الْفَتَاوَىٰ الْحَدِيثِيَّةِ] بَعْدَ كَلِمَةِ (الْمُدَقِّقُ) لَاكِنْ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ، وَهُوَ الْأَصَحُ، وَتَقُولُ الْعِبَارَةُ: ( فَلَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا عَنْ تَثَبَّتٍ وَتَحَقُّقٍ الهَ.

## وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا ، فِي [الْمَسْأَلَةِ الْحَادِيَةَ عَشَرَ وَمِأْتَتَيْنِ]:

« عَقِيدَةُ إِمَام أَهْلِ السُّنَّةِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ﴿ مُوَافِقَةٌ لِعَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، مِنَ الْمُبَالَغَةِ التَّامَّةِ فِي تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنَ الْجِهَةِ ، وَالْجِسْمِيَّةِ ، وَسَائِرِ سِمَاتِ النَّقْصِ ؛ وَمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ الْجَهَلَةِ الْمَنْسُوبِينَ إِلَىٰ هَلْذَا الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مِنْ أَنَّهُ قَائِلٌ بِشَيْءٍ مِنَ الْجِهَةِ .. فَكَذِبٌ وَجُهْتَانٌ وَافْتِرَاءٌ عَلَيْهِ ، بَيَّنَهُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ ؟ فَاعْلَمْ ذُلِكَ ، فَإِنَّهُ مُهِمٌّ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُصْغِيَ إِلَىٰ مَا كَتَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّم الْجَوْزِيَّةِ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنِ اتَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ ، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ ، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً ، فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ؟! ؛ وَكَيْفَ تَجَاوَزَ هَا وُكَاءِ الْمُلْحِدُونَ الْحُدُودَ؟! ، وَظَنُّوا بِذُلِكَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ هُدًىٰ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَيْسُوا بِذَٰلِكَ ، بَلْ هُمْ عَلَىٰ أَسْوَإِ الضَّلَالِ ، وَأَقْبَحِ الْخِصَالِ ، وَأَبْلَغِ الْمَقْتِ وَالْخُسْرَانِ ، وَأَنْهَىٰ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ ؛ فَخَذَلَ اللَّهُ مُتَّبِعِيهِمْ ، وَطَهَّرَ الْأَرْضَ مِنْ أَمْثَالِهِمْ ». إِنْتَهَىٰ مُلَخَّصًا.

#### \* \* \*

وَذَكَرَ الصَّفَدِيُّ فِي تَارِيخِ [ أَعْيَانِ الْعَصْرِ] فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مَا مُلَخَّصُهُ:

# « الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ تَقِيُّ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَلِيمِ:

الشَّهِيرُ بِ (ابْنِ تَيْمِيَّةَ)، سَمِعَ مِنْ خَلْقٍ كَثِيرٍ، وَقَرَأَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ، وَصَارَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْدِ، وَمِنْ عُلَمَاءِ الْأَثرِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ الْفِقْهِ وَتَمَذْهَبَ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي مَذْهَبِهِ أَنْبَهَ مِنْهُ وَأَنْبَلَ .

مَوْلِدُهُ بِ (حَرَّانَ) سَنَةَ إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ وَسِتِّمِ اُئَةٍ ، وَتَحَوَّلَ بِهِ أَبُوهُ مِنْهَا إِلَىٰ دِمَشْقَ سَنَةَ سَبْعِ وَسِتِّينَ وَسِتِّمِ اُئَةٍ .

وَ (تَيْمِيَّةُ) لَقَبُ جَدِّهِ الْأَعْلَىٰ.

كَانَ فِي الْعُلُومِ بَحْرًا يَتَمَوَّجُ ، وَسَهْمًا يَنْفُذُ عَلَى السَّوَاءِ لَا يَتَعَوَّجُ ، إِلَّا أَنَّهُ انْفَرَدَ بِمَسَائِلَ غَرِيبَةٍ ، وَرَجَّحَ فِيهَا أَقْوَالًا ضَعِيفَةً ، عِنْدَ الْجُمْهُورِ مَعِيبَةٌ ، وَمَا دَمَّرَ " عَلَيْهِ مِثْلُهَا إِغَارَةً ، وَبِسَبِ وَمَا دَمَّرَ " عَلَيْهِ مِثْلُهَا إِغَارَةً ، وَبِسَبِ ذَلِكَ اعْتُقِلَ فِي قَلْعَةِ دِمَشْقَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ فِيهَا ، وَكَانَ قَدْ ضَيَّعَ زَمَانَهُ فِي الرَّدِّ ذَلِكَ اعْتُقِلَ فِي قَلْعَةِ دِمَشْقَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ فِيهَا ، وَكَانَ قَدْ ضَيَّعَ زَمَانَهُ فِي الرَّدِّ ذَلِكَ اعْتُقِلَ فِي قَلْعَةِ دِمَشْقَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ فِيهَا ، وَكَانَ قَدْ ضَيَّعَ زَمَانَهُ فِي الرَّدِّ خَلِكَ النَّصَارَىٰ وَالرَّافِضَةِ وَمَنْ عَانَدَ الدِّينَ وَنَاقَضَهُ ، وَلَوْ تَصَدَّىٰ لِشَرْحِ عَلَىٰ النَّصَارَىٰ وَالرَّافِضَةِ وَمَنْ عَانَدَ الدِّينَ وَنَاقَضَهُ ، وَلَوْ تَصَدَّىٰ لِشَرْحِ الْبُخَارِيِّ أَوْ لِتَفْسِيرِ " الْقُرْءَانِ الْعَظِيمِ .. لَقَلَّدَ أَعْنَاقَ أَهْلِ الْعُلُومِ بَدْرُ كَلَامِهِ النَّطْيِم .

وَفِي رَبِيعِ الْأُوَّلِ ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِ اثْبَةٍ دَخَلَ عَلَىٰ مَحْمُودٍ غَازَانَ وَكَلَّمَهُ بِكَلَامٍ فِيهِ غِلْظَةٌ .

<sup>(</sup>١، ٢) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الدَّمَارُ: الْهَلَاكُ، يُقَالُ: (دَمَّرَهُ تَدْمِيرًا)، وَ(دَمَّرَ عَلَيْهِ) بِمَعْنَىٰ ».

وَقَالَ أَيْضًا: « (شَنَّ الْمَاءَ عَلَىٰ التُّرَابِ): فَرَّقَهُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: (شَنَّ عَلِيهِمُ الْغَارَةَ، وَأَشَنَّ): إِذَا فَرَّقَهَا عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ وَجْهِ».

وَفِي الْقَامُوسِ: (شَنَّ الْمَاءَ عَلَىٰ الشَّرَابِ): فَرَّقَهُ. وَ(الْغَارَةَ عَلَيْهِمْ): صَبَّهَا مِنْ كُلِّ وَجْهِ. كَرْأَشَنَّهَا)» إهد.

<sup>(</sup>٣) فِي الْمَخْطُوطِ: (أَوِ التَّفْسِيرِ). وَمَا أَثْبَتُهُ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي [أَعْيَانُ الْعَصْرِ].

وَقَامَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَنْكُرُوا عَلَيْهِ كَلَامَهُ فِي الصِّفَاتِ، وَأَخَذُوا فَتُواهُ (الْحَمَوِيَّة) وَرَدُّوا عَلَيْهِ، وَنُودِيَ فِي دِمَشْقَ بِإِبْطَالِ (الْعَقِيدَةِ الْحَمَوِيَّةِ). فَتُواهُ (الْحَمَوِيَّة) وَرَدُّوا عَلَيْهِ، وَنُودِيَ فِي دِمَشْقَ بِإِبْطَالِ (الْعَقِيدَةِ الْحَمَوِيَّةِ). ثُمَّ طُلِبَ إِلَىٰ مِصْرَ وَحُبِسَ، ثُمَّ نُقِلَ إِلَىٰ أَسْكَنْدَرِيَّةَ فِي صَفَرَ سَنَةَ تِسْعِ

تم طلِب إلى مِصْرُ وحبِس، تم نقِل إلى اسكندرية فِي صفرُ سَنة تِسَعِ وَسَبْعِمِائَةٍ ثُمَّ حُبِسَ - لِأَجْلِ مَسْأَلَةِ وَسَبْعِمِائَةٍ ثُمَّ حُبِسَ - لِأَجْلِ مَسْأَلَةِ النِّيَارَةِ - فِي قَلْعَةِ دِمَشْقَ ، وَمَاتَ بِهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ النِّيَارَةِ - فِي قَلْعَةِ دِمَشْقَ ، وَمَاتَ بِهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ » ".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إِلَىٰ هُنَا انْتَهَىٰ نَقْلُ الشَّارِحِ لِكَلَامِ الصَّفَدِيِّ مِنْ كِتَابِهِ [أَعْيَانُ الْعَصْرِ وَأَعْوَانُ النَّصْرِ : 1/ ٢٣٤].

#### قَالَ :

# وَعَزَوْهَا إِلَىٰ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ

أَقُولُ: هُوَ عَلَى إِمَامُ الْأَئِمَةِ ، وَمُقْتَدَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَلَا شَكَّ فِي أَنَّ نِسْبَةَ هَٰذَا الْقَوْلِ إِلَيْهِ لِلتَّرْوِيجِ .. كَذِبُ لَا أَصْلَ لَهُ ، لِأَنَّ أَقْوَالَهُ مَضْبُوطَةٌ مَنْقُولَةٌ مَنْقُولَةٌ فَذَا الْقَوْلِ إِلَيْهِ لِلتَّرْوِيجِ .. كَذِبُ لَا أَصْلَ لَهُ ، لِأَنَّ أَقْوَالَهُ مَضْبُوطَةٌ مَنْقُولَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُدَوَّنَةِ فِي مَذْهَبِهِ ، وَأَصْحَابُهُ أَعْرَفُ بِأَقْوَالِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَهُمْ فَي الْكُتُبِ الْمُدَوَّنَةِ فِي مَذْهَبِهِ ، وَأَصْحَابُهُ أَعْرَفُ بِأَقْوَالِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَهُمْ قَدْ صَرَّحُوا فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ خِلَافَ ذَلِكَ :

قَالَ فِي كِتَابِ [الْإِقْنَاعِ] - وَهُو كِتَابُ مُعْتَبَرٌ فِي فُرُوعِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَعَلَيْهِ اعْتِمَادُ الْعُلَمَاءِ مِنْ حَنَابِلَةِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ فِي هَلْدَا الزَّمَانِ - فِي (بَابُ حُكْم الْمُرْتَدِّ):

« وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا .. فَإِنْ عَزَمَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ " أَبَدًا .. أُسْتَتِيبَ عَارِفٌ وُجُوبًا ، كَالْمُرْتَدِّ ؛ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا .. عُرِّفَ " ، يَفْعَلَهُ " أَبَدًا .. أُسْتَتِيبَ عَارِفٌ وُجُوبًا ، كَالْمُرْتَدِّ ؛ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا .. عُرِّفَ " ، فَإِنْ أَصَرَّ " .. قُتِلَ حَدًّا ، وَلَمْ يُكَفَّرْ إِلَّا بِالصَّلَاةِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا وَامْتَنَعَ ، أَوْ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « قُولُهُ: (فَإِنْ عَزَمَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ) .. قَيَّدَ الْمَسْأَلَةَ بِذُلِكَ ، فَإِنَّ النَّارِكَ إِذَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَىٰ هَلْذَا ، بَلْ تَابَ وَعَادَ إِلَىٰ فِعْلِ مَا تَرَكَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ .. فَلَا اسْتِتَابَةَ وَلَا تَعْرِيفَ وَلَا مَا بَعْدَهُمَا مِنَ الْقَتْل ، عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْإِصْرَارِ » إهد.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « قَوْلُهُ: ( وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا .. عُرِّفَ ) .. فَبَعْدَ التَّعْرِيفِ يَصِيرُ عَارِفًا ، فَإِنْ بَقِيَ عَلَىٰ عَزْمِهِ السَّابِقِ .. أُسْتُتِيبَ كَمَا ذُكِرَ » إِهَد.

<sup>(</sup>٣) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « وَقُولُهُ: ( فَإِنْ أَصَرَّ ) .. الْإِصْرَارُ لَا يَتَأَتَّىٰ إِلَّا بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ ، فَهُوَ شَيْءٌ وَرَاءَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْعَزْمِ ، فَإِنَّ الْعَزْمَ الْمَذْكُورَ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ الِاسْتِتَابَةِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ » إهد.

بِشَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ .. فَيُقْتَلُ كُفْرًا "" إِنْتَهَىٰ .

وَفِي [الْإِقْنَاعِ] أَيْضًا فِي (كِتَابِ الصَّلَاةِ):

« فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا .. دَعَاهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ إِلَىٰ فِعْلِهَا ، فَإِنْ أَبَىٰ حَتَّىٰ تَضَايَقَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا .. وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَلَا يُقْتَلُ حَتَّىٰ يُسْتَتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ تَضَايَقَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا .. وَإِلَّا قُتِلَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ ، لِكُفْرِهِ ، وَحَيْثُ كَمُرْتَدً ، نَصًّا ، فَإِنْ تَابَ بِفِعْلِهَا .. وَإِلَّا قُتِلَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ ، لِكُفْرِهِ ، وَحَيْثُ كُمُرْتَدً ، نَصًّا ، فَإِنْ تَابَ بِفِعْلِهَا .. وَإِلَّا قُتِلَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ ، لِكُفْرِهِ ، وَحَيْثُ كُمُرْتَدً ، فَلَا يَرِقُ وَلَا يُسْبَىٰ لَهُ أَهْلُ وَلَا وَلَدٌ ؛ وَلَا قَتْلَ وَلَا تَكْفِيرَ قَبْلَ الدُّعَاءِ » إِنْتَهَىٰ .

وَفِي [التَّنْقِيحُ الْمُشْبِعُ فِي تَحْرِيرِ أَحْكَامِ الْمُقْنِعِ] عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَيْضًا، فِي (بَابُ الْمُرْتَدِّ):

« وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا .. لَمْ يُكَفَّرُ إِلَّا بِالصَّلَاةِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا وَامْتَنَعَ ، أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ مُجْمَعِ عَلَيْهِ ، وَيُقَدَّمُ وَيُسْتَتَابُ ، كَمُرْتَدً ، فَإِنْ أَصَرَّ .. كَفَرَ ، وَيُقْتَلُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ حَدًّا » إِنْتَهَىٰ .

وَفِيهِ فِي (كِتَابِ الصَّلَاقِ):

« وَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا أَوْ كَسَلًا .. دَعَاهُ إِمَامٌ أَوْنَائِبُهُ ، وَلَا يُقْتَلُ حَتَّىٰ يُسْتَتَاب ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، كَمُرْتَدِّ ، نَصًّا ، فَإِنْ تَابَ بِفِعْلِهَا .. وَإِلَّا قُتِلَ بِضَرْبِ عُنْقِهِ ، لِكُفْرِهِ » إنْتَهَىٰ .

فَانْظُرْ كَيْفَ لَمْ يَحْكُمُوا بِكُفْرِهِ لِمُجَرَّدِ التَّهَاوُنِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « وَقُولُهُ: ( فَيُقْتَلُ كُفْرًا ) .. أَيْ: بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ ، عَلَىٰ مَا بَيَّنَ بَعْدَ ذَٰلِكَ كَمَا تَرَىٰ » اِهَ.

الْعِبَادَاتِ، وَحَكَمُوا بِسَبَبِ الْإِصْرَارِ عَلَىٰ التَّرْكِ بَعْدَ دُعَاءِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ.

وَفِي [غُرِرُ الْأَذْكَارِ شَرْحُ دُرَرِ الْبِحَارِ] الْجَامِعِ لِلْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ .. ذَكَرَ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﴿ قَوْلَيْنِ فِي وَقْتِ تَرْكِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ:

أَحَدُهُمَا: الْقَتْلُ حَدًّا.

وَالْآخَرُ: الْقَتْلُ كُفْرًا.

ثُمَّ ذَكَرَ مُوَافَقَةَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لَهُ فِي قَوْلَيْهِ مَعًا ؛ فَعَلَىٰ هَلْذَا .. يَكُونُ إِكْفَارُ الْمُصِرِّ عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ أَحَدَ قَوْلَي الْإِمَامِ أَحْمَدَ.

وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ الْآخِرِ .. فَالصَّلَاةُ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ، فَلَا تَكْفِيرَ فِي الْإِصْرَارِ عَلَىٰ تَرْكِ عِبَادَةٍ أَصْلًا .

\* \* \*

#### قَالَ:

وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهَا بِظُوَاهِرِ النَّصُوصِ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهَا بِظُوَاهِرِ النَّصُوصِ وَفِعْلِ الصَّحَابِ ، وُضُوَانُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ جَمِيعِ الْالِ وَالْأَصْحَابِ

أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنَ (النُّصُوصِ): الْآيَاتُ وَحَدِيثُ عُبَادَةً ﴿ الْمُرَادُ مِنَ (النُّصُوصِ): الْآيَاتُ وَحَدِيثُ عُبَادَةً ﴿ وَمَنْ مَعَهُ ، رُضُوانُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمِنْ (فِعْلِ الصَّحَابَةِ): مُقَاتَلَةُ الصِّدِيقِ وَمَنْ مَعَهُ ، رُضُوانُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

<sup>(</sup>١) كَتَبَهَا فِي الْمَخْطُوطِ: (رَضِ) اخْتِصَارًا ، وَلَكِنِّي أَتْمَمْتُهَا كَمَا تَرَىٰ.

وَقَدْ ذَكَرُوا مِنَ الْآيَاتِ: آيَتَيْ لُقْمَانَ وَالسَّجْدَةِ، ثُمَّ قَالُوا: « وَغَيْرُهُمَا»، إشَارَةً إِلَىٰ آيَاتٍ أُخَرَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي [النِّسَاءِ: ٥٧، ١٢٢] فِي مَوْضِعَيْنِ: ﴿ وَٱلنِّينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّتِ بَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَانُ ﴾، وكقوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ [البُرُوجِ: ١١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ [البُرُوجِ: ١١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ [البُرُوجِ: ١١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ [البُرُوجِ: ١١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ اللَّهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ [البُرُوجِ: ١١] ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ اللَّهُ الْعَرْبُ فَي مُنْ فَيْ الْعَرَاقِ اللَّهُ الْعَلَىٰ فَي مُن قَتِهَا ٱلْأَنْهَانُ ﴾ .

وَاكْتَفُوْا مِنَ الْأَحَادِيثِ بِحَدِيثِ عُبَادَةً ﴿ فِي الْأَحَادِيثِ فِي أَنَّ الْجَزَاءَ الْمُحْرَوِيَ مُتَرَتِّبُ عَلَىٰ الْعَمَلِ كَثِيرَةٌ ، لَكِنَّهَا لَا تَصْلُحُ دَلِيلًا لِمُدَّعَاهُمْ ، كَمَا الْأُخْرَوِيَ مُتَرَتِّبُ عَلَىٰ الْعَمَلِ جُزْءًا مِنَ سَتَعْرِفُهُ مِنَ الْأَجْوِبَةِ ، وَلِظُهُورِ فَسَادِ الِاسْتِدْلَالِ عَلَىٰ كَوْنِ الْعَمَلِ جُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ بِالنَّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ .. لَمْ أَرَ مَنْ أَوْرَدَهَا فِي كُتُبِ الْكَلَامِ فِي الْنَاءِ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِجُزْئِيَّةِ الْعَمَلِ مِنَ الْإِيمَانِ ، بَلْ ذَكَرُوا أَدِلَّةً أُخْرَىٰ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ وَافِيَةٍ لِلْمُرَادِ ، خَارِجَةً عَنْ مَنَاهِجِ الصِّدْقِ وَالسَّدَادِ .

\* \* \*

#### قَالَ:

مِنْهَا الْآيَاتُ الَّتِي عُلِّقَ فِيهَا دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالْعَمَلِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ حَتَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلنِّينِ فَي اللّهِ اللّهَانِ : ٨] ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمَّا حَنَّكُ ٱلنّعِيمِ ﴿ فَي اللّهَانِ : ٨] ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ أَمَّا

# الذين عامَنُوا وعَمِلُوا الصَّلِحَةِ فَلَهُمْ جَنَّتُ النَّينِ عَامَنُوا وعَمِلُوا الصَّلِحَةِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوِي وَعَمِلُوا يَعْمَلُونَ اللهِ السجدة: ١٩]، السجدة: ١٩]، وَغَيْرُهُمُا.

أَفُولُ: لَا بُدَّ أَوَّلًا مِنْ تَحْرِيرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ ، حَتَّىٰ يَتَوَارَدَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ عَلَىٰ مَحَلِّ وَاحِدٍ ، فَيَتَّضِحَ أَنَّ مَا اسْتَدَلُّوا بِهَا مِنَ الْآياتِ .. هَلْ تَدُلُّ عَلَىٰ إِثْبَاتِ مَا نَفَيْنَاهُ ، أَوْ نَفْي مَا أَثْبَتْنَاهُ ؟ .

فَاعْلَمْ: أَنَّهُ لَا نِزَاعَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ جَعَلَ الْعَمَلَ بِمُوجِبِ الشَّرْعِ سَبَبًا لِلْوُصُولِ إِلَىٰ مَا أُعِدَّ لِأَجْلِهِ مِنْ نَعِيمِ الْجِنَانِ ؛ وَجَعَلَ بِمُوجِبِ الشَّرْعِ سَبَبًا لِلْوُصُولِ إِلَىٰ مَا أُعِدَّ لِأَجْلِهِ مِنْ نَعِيمِ الْجِنَانِ ؛ وَجَعَلَ سَائِرَ تَرْكَهُ - كُلَّا أَوْ بَعْضًا - سَبَبًا لِمُقَاسَاةِ شَدَائِدِ النِّيرَانِ ، عَلَىٰ وَفْقِ مَا جَعَلَ سَائِرَ الْمُسَبَّبَاتِ مُتَرَبِّهُ عَلَىٰ أَسْبَابِهَا الْعَادِيَّةِ ، وَأَمَرَ عِبَادَهُ بِتَسَبُّبِ الْأَسْبَابِ.

قَالَ فِي [شَرْحُ الْمَقَاصِدِ]: فِي (مَبْحَثِ الثَّوَابِ):

« فَصْلُ : وَالْعِقَابُ عَدْلُ ؟ وَمَعْنَىٰ كَوْنِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ غَيْرَ مُسْتَحَقِّ .. أَنَّهُ لَيْسَ حَقًّا لَازِمًا " يَقْبُحُ تَرْكُهُ .

وَأُمَّا الِاسْتِحْقَاقُ بَمَعْنَىٰ تَرَتَّبِهِمَا عَلَىٰ الْأَفْعَالِ وَالتَّرُوكِ ، وَمُلَائَمَةِ إِضَافَتِهِمَا إِلَيْهَا فِي مَجَارِي الْعُقُولِ وَالْعَادَاتِ .. فَمِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ ،

<sup>(</sup>١) فِي الْمَخْطُوطِ هُنَا فِي هَلْذَا الْمَوْضِعِ بَعْدَ كَلِمَةِ (لَازِمًا) زِيَادَةُ كَلِمَةِ (مَا) ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْمَوْحِ بَعْدَ كَلِمَةِ (لَازِمًا) زِيَادَةُ كَلِمَةِ (مَا) ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي [شَرْح الْمَقَاصِدِ] ، فَلِذُلِكَ حَذَفْتُهَا .

كَيْفَ وَقَدْ وَرَدَ بِذَٰلِكَ الْكِتَابُ وَالسَّنَّةُ فِي مَوَاضِعَ لَا تُحْصَىٰ ، وَأَجْمَعَ السَّلَفُ عَلَى عَلَىٰ أَنَّ كُلَّا مِنْ فِعْلِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ يَنْتَهِضُ سَبَبًا لِلثَّوَابِ ؛ وَكُلَّا مِنْ فِعْلِ عَلَىٰ أَنَّ كُلًّا مِنْ فِعْلِ الْوَاجِبِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ؟! .

وَبَنَوْ الْمُرَ التَّرْغِيبِ فِي اكْتِسَابِ الْحَسَنَاتِ وَاجْتِنَابِ السَّيِّئَاتِ عَلَىٰ إِفَادَتِهِمَا الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ » إِنْتَهَىٰ .

ثُمَّ السَّبَيَةُ بِهَاٰذَا الْمَعْنَىٰ .. لَا تُنَافِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ تَجْوِيزِ مَعْفَرَتِهِ تَعَالَىٰ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِينَ ، كَمَا نَطَقَتْ بِهِ الْأَدِلَّةُ الْقَاطِعَةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، لِأَنَّ الْمُسَبَّبَ يَجُوزُ تَخَلُّفُهُ عَنْ سَبَهِ الْعَادِيِّ ، وَأَمَّا عَدَمُ تَجْوِيزِ تَخَلُّفُهُ عَنْ سَبَهِ الْعَادِيِّ ، وَأَمَّا عَدَمُ تَجْوِيزِ تَخَلُّفُ الثَّوابِ عَنِ الطَّاعَاتِ .. فَلُوعْدِهِ تَعَالَىٰ بِهِ فِي مُقَابَلَةِ السَّيِّبَاتِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْمَشِيئَةِ ؛ فَلَوْ جُوِّزَ تَخَلُّفُهُ عَنْهَا .. يَلْزَمُ خَلْفُ الْوَعْدِ فِي مَحَلِّهِ . في حَقِّهِ تَعَالَىٰ ، وَهُو غَيْرُ جَائِزِ كَمَا ذُكِرَ فِي مَحَلِّهِ .

وَإِنَّمَا النَّزَاعُ فِي أَنَّ الْمُؤْمِنَ: هَلْ يَزُولُ إِيمَانُهُ ، وَيَتَأَبَّدُ مُكْثُهُ فِي النَّارِ بِسَبَبِ تَرْكِ الْعَمَلِ - كُلَّا أَوْ بَعْضًا - عَلَىٰ مَا هُوَ رَأْيُهُمْ ؟.

أَوْ لَا يَزُولُ إِيمَانُهُ ، وَلَا يَتَأَبَّدُ مُكْثُهُ فِي النَّارِ ، بَلِ الْمُؤْمِنُ وَإِنْ عُذَّبَ وَلَا يَتَأَبَّدُ مُكْثُهُ فِي النَّارِ ، بَلِ الْمُؤْمِنُ وَإِنْ عُذَّبَ بِسَبَ تَرْكِ الْعَمَلِ مُدَّةً .. لَكِنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ وَلَا مَحَالَةَ ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ ؟ .

وَلَا يَخْفَىٰ أَنَّ الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةَ لَا تَدُلُّ وَاحِدَةٌ مِنْهَا بِمَنْطُوقِهَا عَلَىٰ مُذَّعَاهُمْ قَطْعًا ؛ وَأَمَّا دَلَالتُهَا بِمَفْهُومِهَا الْمُخَالِفِ عَلَىٰ أَنَّ مَجْمُوعَ الْإِيمَانِ مُدَّعَاهُمْ قَطْعًا ؛ وَأَمَّا دَلَالتُهَا بِمَفْهُومِهَا الْمُخَالِفِ عَلَىٰ أَنَّ مَجْمُوعَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا عُدِمَ - وَلَوْ بِانْعِدَامِ بَعْضِهِ - .. يَنْعَدِمُ دُخُولُ الْجَنَّةِ وَمَا

يُبْتَنَىٰ عَلَىٰ هَاذِهِ الدَّلَالَةِ مِنْ دَلَالَةِ انْعِدَامِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ انْتِفَاءِ الْإِيمَانِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيِّ الْمُثْمِرِ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ.

فَعِنْدَنَا - مَعَاشِرَ الْحَنَفِيَّةِ - لَيْسَتْ بِمُعْتَبَرَةٍ أَصْلًا ؛ وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِحُجِّيَّةِ الْمَفْهُومِ .. فَلَا تُفِيدُ أَيْضًا فِي هَلْذَا الْمَقَامِ ، لِأَنَّ الْمَفْهُومِ عِنْدَهُمْ وَلِيلٌ ظَنِيُّ ، فَلَا يُعَارِضُ قَوَاطِعَ الْأَدِلَّةِ النَّاطِقَةِ بِخِلَافِهِ ، كَالنَّصُوصِ دَلِيلٌ ظَنِيُّ ، فَلَا يُعَارِضُ قَوَاطِعَ الْأَدِلَّةِ النَّاطِقَةِ بِخِلَافِهِ ، كَالنَّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرِّسَالَةِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَجْوِبَةِ وَغَيْرِهَا .

وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ .. إِمَّا مِنْ قَبِيلِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ ، لِتَضَمُّنَ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ مَفْهُومِ الشَّرْطِ ، وَدُخُولُ ﴿ إِنَّ ﴾ عَلَىٰ الشَّرْطِ ، وَدُخُولُ ﴿ إِنَّ ﴾ عَلَىٰ الشَّرْطِ ، وَدُخُولُ ﴿ إِنَّ ﴾ عَلَىٰ الْمَوْصُولِ فِي بَعْضِهَا لَا يُزِيلُ مَعْنَىٰ الشَّرْطِ ، وَلِهَذَا لَا تُمْنَعُ دُخُولُ الْفَاءِ الْمَوْصُولِ فِي بَعْضِهَا لَا يُزِيلُ مَعْنَىٰ الشَّرْطِ ، وَلِهَذَا لَا تُمْنَعُ دُخُولُ الْفَاءِ عَلَىٰ الْخَبِرِ فِي بَعْضِهَا لَا يُزِيلُ مَعْنَىٰ الشَّرْطِ ، وَلِهَذَا لَا تُمْنَعُ دُخُولُ الْفَاءِ عَلَىٰ الْخَبِرِ فِي الْأَصَحِّ ، بِخِلَافِ (لَيْتَ) وَ (لَعَلَّ) ، فَإِنَّهُمَا تُمْنَعُ الْفَاءِ بِالْاتِّفَاقِ .

وَإِمَّا مِنْ قَبِيلِ مَفْهُومِ الصِّفَةِ ، وَالْمُرَادُ بِ (الصِّفَةِ) : كُلُّ قَيْدٍ فِي الذَّاتِ ، لَا النَّعْتَ النَّعْتَ النَّعْتَ النَّعْتَ النَّعْتَ النَّعْتَ النَّعْتَ النَّعْتَ النَّعْتَ النَّعْتِ النَّعْتُ النَّعْتِ الْنَعْتِ الْنِقْلِ الْنِعْتِ الْنِقْلِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنِعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْتِ الْنَعْلِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِ

# وَقُولُهُ: « عُلِّقَ فِيهَا دُخُولُ الْجَنَّةِ » يُشِيرُ إِلَىٰ الْأَوَّلِ.

وَإِنِ اسْتَدَلُّوا بِتَقْدِيمِ ﴿ لَهُمْ ﴾ عَلَىٰ ﴿ جَنَّكُ ﴾ - كَمَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الْآيَاتِ الْمَذْكُورِينَ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ ، بِنَاءً عَلَىٰ الْآيَ رَفْعَ ﴿ جَنَّكُ ﴾ بِالِابْتِدَاءِ .. قُلْنَا أَوَّلًا: إِنَّ الْأَرْجَحَ فِي مِثْلِ هَلْذَا كُوْنُهُ أَنَّ رَفْعَ ﴿ جَنَّكُ ﴾ بِالِابْتِدَاءِ .. قُلْنَا أَوَّلًا: إِنَّ الْأَرْجَحَ فِي مِثْلِ هَلْذَا كَوْنُهُ فَاعِلًا ، كَمَا هُوَ مُخْتَارُ ابْنِ مَالِكٍ ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ هِشَامٍ عَنِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ كَوْنَهُ فَاعِلًا ، كَمَا هُوَ مُخْتَارُ ابْنِ مَالِكٍ ، وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ هِشَامٍ عَنِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ كَوْنَهُ

فَاعِلَا وَاجِبٌ ، وَإِنْ رُجِّحَ فِي مَذْهَبٍ كَوْنُهُ مُبْتَدَأً ، عَلَىٰ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ [مُغْنِي اللَّبِيبِ] فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ بَعْدَ الظَّرْفِ وَالْجَارِّ وَالْجَارِّ وَالْجَارِّ وَالْجَارِّ وَالْجَارِ

قَالَ فِي كِتَابِ [الْفَرَائِدُ فِي إِعْرَابِ القُرْءَانِ الْمَجِيدِ] ":

« قَوْلُهُ: ﴿ لَهُمْ جَنَّكُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلِينَ ﴾ [لقان: ٨ - ٩] اِرْتِفَاعُ قَوْلِهِ ﴿ جَنَّكُ ﴾ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ - لِجَرْبِهِ خَبَرًا عَنِ قَوْلِهِ ﴿ جَنَّكُ ﴾ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ - لِجَرْبِهِ خَبَرًا عَنِ الْمُبْتَدَا ِ ، كَقَوْلِكَ : (إِنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ أَبُوهُ ) ؛ لَا عَلَىٰ الِابْتِدَاءِ كَمَا زَعَمَ الْمُبْتَدَا ِ ، كَقَوْلِكَ : (إِنَّ زَيْدًا فِي الدَّارِ أَبُوهُ ) ؛ لَا عَلَىٰ الِابْتِدَاءِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُهُمْ » إِنْتَهَىٰ .

وَقَوْلُهُ فِي [الْفَرِيدِ]: «لِجَرْيِهِ خَبِرًا عَنِ الْمُبْتَدَا ».. تَعْلِيلٌ لِكَوْنِ ﴿ جَنَّكُ ﴾ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ الْمَذْكُورِ ، الَّذِي تَرَجَّحَتْ أَوْ تَعَيَّنَتْ فَاعِلِيَّتُهُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ بِأَنَّ ﴿ جَنَّكُ ﴾ مَرْفُوعٌ وَقَعَ بَعْدَ الظَّرْفِ ، أَي : الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الَّذِي جَرَىٰ خَبَرًا عَنِ الْمُبْتَدَا ، وَمَا وَقَعَ كَذَٰلِكَ .. فَهُو مِنْ قَبِيلِ وَالْمَخْرُورِ الَّذِي جَرَىٰ خَبَرًا عَنِ الْمُبْتَدَا ، وَمَا وَقَعَ كَذَٰلِكَ .. فَهُو مِنْ قَبِيلِ الْمَذْكُورِ ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَتْ عَلَىٰ الظَّرْفِ أَوِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْمُنْفَعِ مِنْهُا صَاحِبُ خَبَرٍ ، نَحْوُ : (زَيْدٌ عِنْدَكَ أَخُوهُ) .. تَجْرِي الْمَذَاهِبُ النَّلَاثَةُ فِي الْمَرْفُوعِ الْوَاقِعِ بَعْدَهُمَا ، كَمَا فِي [الْمُغْنِي].

وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ التَّقْدِيمِ .. فَالتَّقْدِيمُ يَكُونُ لِوُجُوهٍ أُخَرَ غَيْرِ الْحَصْرِ ،

كُمَا بُيِّنَ فِي مَوْضِعِهِ ، فَلَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ .

وَبِالْجُمْلَةِ .. فَلَا يَتَجَاسَرُ مَنْ لَهُ شَمَّةٌ مِنْ رَائِحَةِ الْإِسْلَامِ بِمِثْلِ هَانِهِ الْمُدْفِي وَبِالْجُمْلَةِ .. فَلَا يَتَجَاسَرُ مَنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَاسْتِبَاحَةِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . الْمُسْلِمِينَ ، وَاسْتِبَاحَةِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذُلِكَ ، وَمِنْ شُرُورِ السَّالِكِينَ لِهَانِهِ الْمَهَالِكِ .

\* \* \*

#### قَالَ:

وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ ثَمَرَةَ الْإِيمَانِ الْمَذْكُورِ.. دُخُولُ الْجَنَّةِ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثَمَرَةَ الْإِيمَانِ الَّذِي الْعَمَلُ الْجَنَّةِ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثَمَرَةَ الْإِيمَانِ الَّذِي الْعَمَلُ جُزْءٌ مِنْهُ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِ (الْإِيمَانِ الْمَذْكُورِ) .. الْإِيمَانُ الْمُعْتَبَرُ الشَّرْعِيُّ . وَالْطَيمِيرُ فِي : (جَعَلَهُ اللَّهُ) رَاجِعٌ إِلَىٰ ( دُخُولِ الْجَنَّةِ) .

أَشَارُوا بِهَ لَذَا أَوَّلًا: إِلَىٰ مُقَدِّمَةٍ مُسَلَّمَةٍ، وَهِيَ: الْإِيمَانُ الَّذِي ثَمَرَتُهُ مُ مُنَدَّمَةٍ مُسَلَّمَةٍ، وَهِيَ: الْإِيمَانُ الَّذِي ثَمَرَتُهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ.. هُوَ الْإِيمَانُ الْمُعْتَبَرُ الشَّرْعِيُّ.

وَثَانِيًا: إِلَىٰ مُقَدِّمَةٍ مَأْخُوذَةٍ مِنْ تَعْلِيقِ دُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْآياتِ عَلَى الْإِيمَانُ الَّذِي ثَمَرَتُهُ الْإِيمَانُ الَّذِي ثَمَرَتُهُ الْإِيمَانُ الَّذِي ثَمَرَتُهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ.

وَإِذَا جُعِلَتِ الْمُقَدِّمَةُ الْمُسَلَّمَةُ كُبْرَىٰ مَضْمُومَةً إِلَىٰ هَاذِهِ الْمُقَدِّمَةِ . يَنْتُجُ: أَنَّ الْإِيمَانَ مَعَ الْعَمَلِ هُوَ الْإِيمَانُ الْمُعْتَبَرُ الشَّرْعِيُّ.

فَيَرَتُّبُ عَلَيْهِ: كَوْنُ الْعَمَلِ الَّذِي هُوَ جُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ .. جُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ .. جُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيِّ .

وَسَيَجِيءُ تَقْرِيرُ تَمَامِ الدَّلِيلِ عِنْدَ شُرُوعِ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَجْوِبَةِ.
وَ مَلَذَا التَّقْرِيرِ تَنْدَفِعُ شَائِبَةُ الْمُصَادَرَةِ الَّتِي فِي قَوْلِهِمْ: « ثَمَرَةُ الْإِيمَانِ الَّذِي الْخَمَلُ جُزْءٌ مِنْهُ ».

\* \* \*

#### قَالَ:

وَالْمُعَارَضَةُ الْمَشْهُورَةُ الْقَائِلَةُ بِأَنَّ الْآیَاتِ الْمَدْکُورَةَ دَالَّةُ عَلَىٰ نَقِیضِ مُدَّعَاهُمْ ، بِنَاءً عَلَیٰ اقْتِضَاءِ الْعَطْفِ لِلتَّغَایُرِ .. عَلَیٰ نقیضِ مُدَّفُوعَةٌ بِأَنْ یُقَالَ : كَوْنُ الْعَمَلِ جُزْءًا مِنْهُ لَمْ یُعْلَمْ قَبْلَ مَدُفُوعَةٌ بِأَنْ یُقَالَ : كَوْنُ الْعَمَلِ جُزْءًا مِنْهُ لَمْ یُعْلَمْ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ ، فَصَرَّحَ بِالْعَمَلِ الَّذِي هُوَ جُزْوُهُ .. إِيذَانًا وَاهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ ، وَعَطْفًا عَلَيْهِ كَمَا عَطَفَ الصَّلَاةَ الْوُسْطَیٰ وَاهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ ، وَعَطْفًا عَلَيْهِ كَمَا عَطَفَ الصَّلَاةَ الْوُسْطَیٰ فِي قَوْلِهِ تَعَالَیٰ: ﴿ حَلِفُظُولًا عَلَیْ الصَّلَونِ وَالصَّلَوقِ وَالْصَّلَوقِ فَي قَوْلِهِ تَعَالَیٰ: ﴿ حَلِفُظُولًا عَلَیْ الصَّلَونِ وَالْکُلِّ فِي عَوْلِهِ تَعَالَیٰ : ﴿ حَلُوظُولًا عَلَیْ الصَّلَونِ وَالْکُلِّ وَالْکُلِّ الْمُؤْءِ وَالْکُلِّ الْمُؤْءِ وَالْکُلِّ عَلْ فِي صِحَّةِ الْعَطْفِ .

أَقُولُ: إِنْ أَرَادَ بِهَاٰذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ عُلِمَ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ كَوْنُ الْعَمَلِ جُزْءًا

مِنَ الْإِيمَانِ ، بِدَلِيلِ غَيْرِ هَلْذِهِ الْآيَاتِ ، فَصَرَّحَ فِي هَلْذِهِ الْآيَاتِ بِالْعَمَلِ بِطَرِيقِ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَىٰ الْكُلِّ ، إهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ ، وَإِيذَانًا بِعُلُوِّ قَدْرِهِ وَمَكَانِهِ . وَطِرِيقِ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَىٰ الْكُلِّ ، إهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ ، وَإِيذَانًا بِعُلُوِّ قَدْرِهِ وَمَكَانِهِ . وَلُكِلِّ الْكُلِيلُ وَذَكَرُوا قُلْنَا : بِأَيِّ دَلِيلٍ عُلِمَ هَلْذَا ؟ ، وَلِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَذْكُرُوا ذَٰلِكَ الدَّلِيلَ وَذَكَرُوا الْآيَلِيلَ وَذَكَرُوا الْآيَاتِ الَّتِي يَصْلُحُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ دَلِيلًا لِنَقِيضِ مُدَّعَاهُمْ .

وَإِنْ أَرَادُوا أَنِّهُ لَمْ يُعْلَمْ قَبْلَ وُرُودِ هَاٰذِهِ الْآيَاتِ كَوْنُ الْعَمَلِ جُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ ، وَلَمَّا وَرَدَتْ وَصَرَّحَ فِيهَا بِالْعَمَلِ .. أَتَىٰ بِعَطْفِ الْعَمَلِ عَلَىٰ الْإِيمَانِ إِيذَانًا بِجُزْئِيَّتِهِ مِنْهُ ؛ وَالْإِيذَانُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُركَّبَ دَلِيلٌ الْإِيمَانِ إِيذَانًا بِجُزْئِيَّةِ مِنْهُ ؛ وَالْإِيذَانُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُركَّبَ دَلِيلٌ مَنْ غَلَىٰ الْعَطْفِ الْمَذْكُورِ يَدُلُّ عَلَىٰ الْجُزْئِيَّةِ عَلَىٰ الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَنْ عَطْفِ الْعَمَلِ - بِمَعُونَةِ ذَلِكَ الِاسْتِدْلَالِ - كَوْنُ الْعَمَلِ حُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ ، وَكَانَتِ الْمُعَارَضَةُ مَدْفُوعَةً بِهَاذَا الْوَجْهِ .

فَحِينَئِدٍ نَقُولُ: كَيْفَ يَدْفَعُ الْمُعَارَضَةَ بِدَلِيلِ الْمُعَلَّلِ السَّابِقِ عَلَىٰ الْمُعَارَضَةِ ؟! ، بَلْ تَكَلَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي دَفْعِهَا بِدَلِيلٍ آخَرَ مُتَأَخِّهٍ عَنِ الْمُعَارَضَةِ ، كَمَا كَانَ فِي مُعَارَضَةِ الْمُعَارَضَةِ .

وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُ عُلِمَ بِمُجَرَّدِ عَطْفِ الْعَمَلِ عَلَىٰ الْإِيمَانِ .. فَذَٰلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ فِي الْعَطْفِ الْجُزْئِيَّةَ ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ ، بَلْ لَا يَقُولُ فِيمَا لَا يَزَالُ إِلَىٰ الْأَبِدِ ؛ نَعَمْ .. لَوْ عُلِمَ أَوَّلًا كَوْنُ الْعَمَلِ جُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ ، ثُمَّ لَا يَزَالُ إِلَىٰ الْأَبِدِ ؛ نَعَمْ .. لَوْ عُلِمَ أَوَّلًا كَوْنُ الْعَمَلِ جُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْإِيمَانَ وَصَرَّحَ بِالْعَمَلِ بَعْدَهُ بِطَرِيقِ الْعَطْفِ .. فَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَىٰ الْكُلِّ ، كَمَا حُمِلَ الْعَطْفُ فِي الْمِثَالِ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْجُزْءِ عَلَىٰ الْكُلِّ ، كَمَا حُمِلَ الْعَطْفُ فِي الْمِثَالِ الْمَذَكُورِ ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَونِ وَالصَّلَونِ وَالصَّلُوفِ الْمَالِي الْمُلَىٰ . كَمَا حُمِلَ الْعَطْفُ فِي الْمِثَالِ الْمَذَكُورِ ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿حَفِظُواْ عَلَى ٱلْمُلَا الْمَالَونَ وَاللَّهُ الْمُلْوِقِ وَاللَّهُ الْمُكَلِّ ، كَمَا مُحَلِ الْمُلْوِقِ وَاللَّهُ الْمُلْكِمُ وَاللَّهُ الْمُلْولُ عَلَىٰ الْمُلْولُ عَلَىٰ الْمُقَالِ عَلَىٰ الْمُؤْوِقُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿حَفِظُوا عَلَى الْمُقَلِقُ عَلَىٰ الْمُنْ الْمُلْكُولُ مَا الْعَلَىٰ الْمُؤْمِلُ عَلَىٰ الْمُا لَا عَلَىٰ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُعْمَالِ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُؤْمِلُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ عَلَىٰ الْمُؤْمِولُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُؤْمِلُ عَلَىٰ الْمُؤْمِلُ عَلَىٰ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ عَلَىٰ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

الْوَسَطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ، عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَىٰ الْعَامِّ ، فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ لَفْظَ (الصَّلَاةِ) يَعُمُّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَىٰ ، فَلَمَّا عُطِفَتْ عَلَيْهَا - بَعْدَ مَا عُلِمَ دُخُولُهَا فِيهَا - خُمِلَتْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَىٰ الْعَامِّ .

\* \* \*

#### قَالَ:

مِنْهَا: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ هِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَتُّ ، وَالنَّارُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَتُّ ، وَالنَّارُ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ » . حَتُّ . أَذْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْجَنَّةُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ » . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ ظَاهِرٌ ، حَيْثُ كَانَ الْإِدْخَالُ بِنَاءً عَلَىٰ الْعَمَلِ ، لَا عَلَىٰ مُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ . الْعَمَلِ ، لَا عَلَىٰ مُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ .

أَقُولُ: لَوْ سُلِّمَ - بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْجَوَابِ الْأَثْرِيِّ - أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَمَلِ: مَا يَعُمُّ عَمَلَ الْجَوَارِحِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ عُمُومِهِ، مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُرَادَ

مِنْهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ كَمَا زَعَمُوا ، عَلَىٰ خِلَافِ مَا ذَكَرَهُ شُرَّاحُ الْحَدِيثِ مِنْ إِبْقَاءِ عُمُومِ اللَّفْظِ عَلَىٰ الصَّالِحِ وَغَيْرِهِ .

فَمَدْلُولُ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْعَمَلَ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا نِزَاعَ لَنَا فِي ذُلِكَ ، فَلَا دَلَالَةَ لِلْحَدِيثِ عَلَىٰ مَحَلِّ النِّزَاع .

قَالَ ابْنُ مَالِكِ فِي [شَرْحُ الْمَشَارِقِ]: ( (أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنّة عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ) .. يَعْنِي: مَنْ مَاتَ عَلَىٰ مَنْ الْعَمَلِ) .. يَعْنِي: مَنْ مَاتَ عَلَىٰ أَيِّ عَمَلٍ كَانَ ، سَيّئًا أَوْ حَسَنًا ؛ يَعْنِي: مَنْ مَاتَ عَلَىٰ الْعِمَلِ ) .. لَا يُخْرِجُهُ الْكَبَائِرُ عَنْ إِيمَانِهِ ، فَيَدْخُلُ الْجَنّة ؛ أَمَّا كَوْنُهُ قَبْلَ الْإِيمَانِ .. لَا يُخْرِجُهُ الْكَبَائِرُ عَنْ إِيمَانِهِ ، فَيَدْخُلُ الْجَنّة ؛ أَمَّا كَوْنُهُ قَبْلَ الْعَذَابِ أَوْ بَعْدَهُ .. فَمُفَوَّضٌ إِلَىٰ مَشِيئَةِ اللّهِ تَعَالَىٰ » إِنْ تَهَىٰ .

فَعَلَىٰ هَٰذَا .. الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ ، لَا لَهُمْ .

وَقَالَ شَيْخُ زَادَهُ فِي [ شَرْحُ الْمَشَارِقِ]: « وَتَخْصِيصُ عِيسَىٰ بِالذِّكْرِ .. إِمَّا لِكُوْنِ النَّصَارَىٰ حَاضِرِينَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَكَانَ تَعْرِيضًا لَهُمْ بِأَنَّ إِمَّا لِكُوْنِ النَّصَارَىٰ حَاضِرِينَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَكَانَ تَعْرِيضًا لَهُمْ بِأَنَّ إِمَّا لَكُوْنِ النَّصَارَىٰ حَاضِرِينَ فِي ذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَكَانَ تَعْرِيضًا لَهُمْ بِأَنَّ إِمَّا لَهُمْ بِأَنَّ لِي مَا النَّالِ .

أَوْ لِدَفْعِ شُبْهَةِ النَّصَارَىٰ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، بِسَبَبِ وُجُودِهِ بِلَا أَبِ إِلَا أَبِ كَلِمَةِ اللَّلَهِ تَعَالَىٰ : (كُنْ) ، مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ نُطْفَةٍ .

وَإِنَّمَا شُمِّيَ عِيسَىٰ كَلِمَةُ اللَّهِ .. عَلَىٰ طَرِيقِ إِطْلَاقِ اسْمِ السَّبَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ طَرِيقِ إِطْلَاقِ اسْمِ السَّبَ عَلَىٰ الْمُسَبَّبِ ، فَإِنَّهُ السَّلِمُ تَكَوَّنَ بِمُجَرَّدِ تَعَلَّقِ الْإِرَادَةِ وَكَلِمَةِ (كُنْ) مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ الْمُسَبَّبِ ، فَإِنَّهُ السَّلِمُ تَكَوَّنَ بِمُجَرَّدِ تَعَلَّقِ الْإِرَادَةِ وَكَلِمَةِ (كُنْ) مِنْ غَيْرِ تَوَسُّطِ الْمُسَبَّبِ ، فَإِنَّهُ السَّلِمُ تَكُوَّنَ بِمُجَرَّدِ تَعَلَّقِ الْإِرَادَةِ وَكَلِمَةِ (كُنْ) مِنْ غَيْرِ تَوسُّطِ أَب وَنُطْفَةٍ .

وَقِيلَ: إِنَّهُ الْكُلَّا لَكًا تَكَلَّمَ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ بِكَلَّامٍ مُسْتَغْرَبٍ فِي غَايَةِ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « مَحْضٌ: بَيَانٌ ». إهَ. فَكَأَنَّهُ يَقْصِدُ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْبَيَانِ وَالتَّوْضِيح.

الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ إِنِي عَبْدُ اللّهِ عَاتَىٰ الْكِتَابِ ﴾ [مريم: ٣٠] إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَيَوْمَرَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَمِيم: ٣٣] .. سُمِّي (كَلِمَةَ اللّهِ) ، كَمَا شُمِّي الْعَادِلُ بِ (الْعَدْلِ) ، وَالْمُوَاظِبَ عَلَىٰ الصَّوْمِ بِ (الصَّوْمِ) ، وَمَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ بِ (الْعَدِلُ . (الْعَدْلِ) ، وَالْمُوَاظِبَ عَلَىٰ الصَّوْمِ بِ (الصَّوْمِ) ، وَمَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ بِ (الْعَجَبِ) .

وَأُضِيفَ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَلِكُوْنِهِ كَلَامًا خَارِقًا لِلْعَادَةِ » اِنْتَهَىٰ . وَكَذَا فِي شَرْح الشَّيْخ أَكْمَلِ الدِّينِ عَلَىٰ (الْمَشَارِقِ) .

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (وَرُوحٌ مِنْهُ) .. قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي أَوَاخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ النِّسَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ النِّسَاءِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَذُو رُوحٍ مِنْهُ ، وَكَلِّمَتُهُ وَلُقَالِهَا إِلَى مَرْبَعَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١]: ﴿ (وَذُو رُوحٍ مِنْهُ ، لَا بِتَوسُّطِ مَا يَجْرِي مَجْرَىٰ الْأَصْلِ وَالْمَادَّةِ لَهُ .

وَقِيلَ: سُمِّيَ (رُوحًا) لِأَنَّهُ كَانَ يُحْيِي الْأَمْوَاتَ أَوِ الْقُلُوبَ) ».

\* \* \*

#### قَالَ:

وَمِنْهَا: مُقَاتَلَةُ الصِّدِّيقِ الْأَكْبِرِ ﴿ مَانِعِي الزَّكَاةِ بَعْدَ وَفَاةِ وَمِنْهَا: مُقَاتَلَةُ وَمُقَاتَلَةُ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ ﴿ وَمُقَاتَلَةُ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ اللّهِ وَمُقَاتَلَةً مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ اللّهُ وَمُقَاتَلَةُ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ اللّهُ وَمُقَاتِلَةً مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ اللّهُ وَمُقَاتِلَةً مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ اللّهُ وَمُقَاتِلَةً مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُقَاتِلَةً مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَصْحَابِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أَقُولُ: ضَمِيرُ (مِنْهَا) فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ عَائِدٌ إِلَىٰ الْجُمْلَةِ الَّتِي

ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: « وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهَا بِظُوَاهِرِ النُّصُوصِ وَفِعْلِ الصَّحَابَةِ»، وَيَحْتَمِلُ فِي الْأَوَّلَيْنِ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ « النُّصُوصِ»، وَالَّذِي هُنَا يُعُودَ إِلَىٰ « النُّصُوصِ»، وَالَّذِي هُنَا يُعُودَ إِلَىٰ قَالَانِ مَنْ يَعُودَ إِلَىٰ الصَّحَابَةِ» بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُتَعَدِّدٌ.

وَمُقَاتَلَةُ الصِّدِّيقِ (هُ) " بَعْضٌ مِنْهَا ، كَمُقَاتَلَاتِ عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ هُ ، وَكُسَائِرِ أَفْعَالِهِمْ مِمَّا يُتَوَهَّمُ إِمْكَانُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ السَّابِقِ .

وَقُوْلُهُمْ: « وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَانِعُ الزَّكَاةِ كَافِرًا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا .. لَمَا صَحَّ قَتْلُهُ » مَمْنُوعٌ ، إِلَّا يَرَىٰ أَنَّ مُقَاتَلَةَ الْبُغَاةِ فَرْضٌ بِأَنْ يَنْصَّ الْكِتَابُ ، مَعَ عَدَمِ تَدُفْهِرِهِمْ بِالِاتِّفَاقِ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ؛ وَلَمَّا تَرَكَ عَلِيٌّ هُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ تَكُفِيرِهِمْ بِالِاتِّفَاقِ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ؛ وَلَمَّا تَرَكَ عَلِيٌّ هُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ الْمُخَاةِ مِنْ أَهْلِ نَهْرَوَانَ .. قِيلَ لَهُ : أَكُفَّارٌ هُمْ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُمْ إِخْوَانُنَا .

#### \* \* \*

#### قَالَ:

الثَّانِيَةُ ": أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُعَاءُ أَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ اسْتِمْدَادًا وَاسْتِشْفَاعًا، كَمَا يَدْعُوا أَهْلُ مَكَّةَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِمٌ، وَابْنَ عَبَّاسِ هُ ، وَالشَّيْخَ الْمَحْجُوبَ الْمَدْفُونَ هُنَاكَ

<sup>(</sup>١) فِي الْمَخْطُوطِ: (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا). وَالصَّوَابُ (عَنْهُ) كَمَا أَثْبَتُّهُ.

<sup>(</sup>٢) أَيِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْأَصْلِيَّةِ الثَّلَاثِ الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيْهَا خُلَاصَةُ رِسَالَةِ جَمَاعَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِيِّ، وَقَدْ مَرَّتِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ فِي الصَّفْحَةِ (٢٠).

# بِقَوْلِهِمْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ ) وَ ( يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ) وَ ( يَا مُخُولِهِمْ . ( يَا رَسُولَ اللَّهِ ) وَ ( يَا مُخُوبُ ) .

وَمَنْ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) وَيَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ - كَمَا يَدْعُوا أَهْلُ مَكَّةَ - .. فَهُوَ كَافِرٌ حَلَالُ الْمَالِ وَالدَّم .

# أَقُـولُ:

ذُكِرَ فِي (تَارِيخِ الشُّرَفَا) لِابْنِ حَيْدَرِ الْمُوسَوِيِّ، فِي زَمَنِ وِلَايَةِ الشَّرِيفِ بَرَكَاتِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَثَمَانِينَ وَأَلْفٍ تُوفِّيَ السَّيِّدُ الشَّرِيفِ بَرَكَاتِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ وَثَمَانِينَ وَأَلْفٍ تُوفِّي السَّيِّدُ السَّيِّدُ عَبْدُ الرَّحَٰنِ الْمَحْجُوبُ، وَهُوَ الْجَلِيلُ ، عَلَمُ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ السَّيِّدُ عَبْدُ الرَّحَٰنِ الْمَحْجُوبُ، وَهُو مَدْفُونُ بِمَكَّةً ، وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ يُزَارُ وَيُتَبَرَّكُ بِهِ .

ثُمَّ الدُّعَاءُ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَىٰ النِّدَاءِ وَبِمَعْنَىٰ السُّوَّالِ ؛ وَالْأَمْثِلَةُ الْمَذْكُورَةُ تُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الْمُوَادَ مِنَ الدُّعَاءِ فِي قَوْلِهِمْ: (لَا يَجُوزُ دُعَاءُ أَحَدٍ ... ) إِلَخِ تُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ السُّوَالَ مِنْ السُّوَالَ مِثْلُ النِّدَاءِ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ، مَعَ أَنَّ عَلَيْدَاءُ وَيِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ، مَعَ أَنَّ تَقْيِيدَ النِّدَاءِ بِكَوْنِهِ لِلِاسْتِمْدَادِ وَالِاسْتِشْفَاعِ يُفِيدُ تَضَمُّنَهُ السُّوَالَ ؛ فَالْمَسْأَلَةُ تَكُلُّ بِظَاهِرِهَا عَلَىٰ أَنَّ نِدَاءَ أَحَدٍ غَيرِ اللَّهِ - حَيًّا أَوْ مَيِّتًا - لِلاسْتِمْدَادِ وَالِاسْتِشْفَاعِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِقَيْدٍ .. كُفْرٌ يُوجِبُ اسْتِحْلَالَ دَمِ الْمُنَادِي وَالِاسْتِشْفَاعِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِقَيْدٍ .. كُفْرٌ يُوجِبُ اسْتِحْلَالَ دَمِ الْمُنَادِي وَمَالِهِ ، سَوَاءٌ تَرَتَّبَ كَوْنُهُ كَفَرَ عَلَىٰ حُرْمَتِهِ الثَّابِتَةِ بِالنَّهْيِ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ مَذْهَبِهِمْ وَمَالِهِ ، سَوَاءٌ تَرَتَّبَ كَوْنُهُ كَفَرَ عَلَىٰ حُرْمَتِهِ الثَّابِتَةِ بِالنَّهْيِ عَلَىٰ مُقْتَضَىٰ مَذْهَبِهِمْ

فِي ارْتِكَابِ الْمَحَارِمِ، كَمَا يُشْعِرُ بِهِ الدَّلِيلُ الْأَوَّلُ؛ أَوْ عَلَىٰ كَوْنِهِ إِشْرَاكًا فِي الْعِبَادَةِ، كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْبَاقِيَةِ.

وَلَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنَّ هَٰذَا الْكَلَامَ لَا يَصْدُرُ مِثْلُهُ عَنْ عَاقِلٍ ؟ وَحَمْلُ الْمَسَأَلَةِ عَلَىٰ الْمَنْعِ مِنْ دُعَاءِ الْمَوْتَىٰ ، مَعَ عُمُومِ لَفْظِهَا ، بِمَعُونَةِ قَرِينَةِ الْمَشْلَةِ وَكَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ - كَمَا سَيَجِيءُ - لَا يُجْدِي نَفْعًا ، لِأَنَّ الْمَنْعَ عَنْ الْأَمْثِلَةِ وَكَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ - كَمَا سَيَجِيءُ - لَا يُجْدِي نَفْعًا ، لِأَنَّ الْمَنْعَ عَنْ الْأَمْثِلَةِ وَكَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ - كَمَا سَيَجِيءُ - لَا يُجْدِي نَفْعًا ، لِأَنَّ الْمَنْعَ عَنْ الْمَوْتَىٰ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ وَالتَّكْفِيرَ بِهِ فَاسِدٌ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ فَسَادُهُ أَقَلَ مِنَ الْمَدْلُولِ الظَّاهِرِيِّ لِلْمَسْأَلَةِ ، لِخُرُوجِ دُعَاءِ غَيْرِ الْمَوْتَىٰ عَنِ الْحُكْمِ الْمَدْكُورِ ، بِسَبَبِ تَقْيِيدِ الدُّعَاءِ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ الْمَوْتَىٰ .

وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الْمَنْعَ مِنَ النِّدَاءِ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّكْفِيرَ بِهِ .. فَالْمَسْأَلَةُ مِمَّا لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ النَّرَاعُ يَنْ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ إِيْرَادِ أَدِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِإِثْبَاتِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْشَأُ ذَٰلِكَ .. إِيرَادٍ أَدِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِإِثْبَاتِهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْشَأُ ذَٰلِكَ .. سُوءَ ظَنَّهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ ، وَالَّذِي حَدَاهُمْ عَلَىٰ هَلْذَا .. مَا يُشَاهَدُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ مِنَ الْإِفْرَاطِ فِي التَّعْظِيمِ مَعَ غَايَةِ الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ عِنْدَ زِيَارَةِ النَّاسِ مِنَ الْإِفْرَاطِ فِي التَّعْظِيمِ مَعَ غَايَةِ الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ عِنْدَ زِيَارَةِ النَّاسِ مِنَ الْإِفْرَاطِ فِي التَّعْظِيمِ مَعَ غَايَةِ الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ عِنْدَ زِيَارَةِ الْقَبُورِ وَالِاسْتِمْدَادِ مِنْ أَصْحَابِهَا فِي الْمَطَالِبِ الدُّنْيُويَةِ وَالْأَخْرُويَةِ حَالَ الْغَبُورِ وَالِاسْتِمْدَادِ مِنْ أَصْحَابِهَا فِي الْمَطَالِبِ الدُّنْيُويَةِ وَالْأَخْرُويَةِ حَالَ الْغَبَادَةِ ، وَأَنْ يَلِي الْمَوْتَىٰ ، حَتَّىٰ اعْتَقَدُوا الْنَاشِمْدَادَ الْمَوْتَىٰ ، حَتَّىٰ اعْتَقَدُوا النَّاثِيمُ فِي الْمَوْتَىٰ ، حَتَّىٰ اعْتَقَدُوا الْنَاسِمْدَادَ الْمَوْتَىٰ ، وَتَعْبُوا أَنْفُسَهُمْ بِالِاسْتِدْلَالِ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ ، وَأَتْعَبُوا أَنْفُسَهُمْ بِالِاسْتِدْلَالِ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ ، وَأَتْعَبُوا أَنْفُسَهُمْ بِاللسِيدِلَالِ عَلَىٰ الْقَيلِ مَنْ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْإِي الْمِيلِ وَلَالَالِ ، وَبَعِيدُ عَنْهُ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْقِيلِ وَالْقَالِ . وَبَعِيدُ عَنْهُ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْفَالِ .

وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ - تِلْمِيدُ شَيْخِهِمْ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ تَيْمِيَّةً ، وَأَصْلُ مَذْهَبِهِمْ مَأْخُوذُ مِنْ أَقُوالِهِمَا - كِتَابًا سَمَّاهُ: (إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ فِي مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ) ، طَالَعْتُ أَنَا مُخْتَصَرَهُ ، وَهُوَ كِتَابٌ مُؤلَّفٌ لِلتَّحْذِيرِ مِنَ اللَّيْطِلِ الشَّيْطَانِ) ، طَالَعْتُ أَنَا مُخْتَصَرَهُ ، وَهُو كِتَابٌ مُؤلَّفٌ لِلتَّحْذِيرِ مِنَ اللَّافْتِتَانِ بِالْقُبُورِ ، مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ أُمُورٍ مَذْكُورَةٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ هَاذِهِ اللَّيْعِلَى إِلْقُبُورِ وَأَصْحَابِهَا ، وَعَلَىٰ أَمْثَالِهَا ، ذَكَرَ فِيهِ تَعْظِيمَاتِ الزَّائِرِينَ لِلْقُبُورِ وَأَصْحَابِهَا ، وَعَلَىٰ أَمْثَالِهَا ، ذَكَرَ فِيهِ تَعْظِيمَاتِ الزَّائِرِينَ لِلْقُبُورِ وَأَصْحَابِهَا ، وَعَلَىٰ هَوْلُاءِ الزَّائِرِينَ تَشْنِيعًا ، وَعَلَىٰ الْمُوْلِ عَلَىٰ اللَّيْوِينَ تَشْنِيعًا ، وَعَزَا إِلَيْهِمْ أَشِيَاءَ لَمْ نَسْمَعْهَا وَنَسَبَهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْقُبُورِ وَعِبَادَةِ أَصْحَابِهَا ، وَعَزَا إِلَيْهِمْ أَشِيَاءَ لَمْ نَسْمَعْهَا وَنَسَبَهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْقُبُورِ وَعِبَادَةِ أَلْقَبْرِ ، وَالطَّوَافِ حَوْلَهُ ، وَتَفْضِيلِ زِيَارَتِهِ عَلَىٰ السَّجْدَةِ لِلْقَبْرِ ، وَالطَّوَافِ حَوْلَهُ ، وَتَفْضِيلِ زِيَارَتِهِ عَلَىٰ الْحَبْ ذَٰلِكَ ءَوْلُكُ ، وَتَفْضِيلِ زِيَارَتِهِ عَلَىٰ الْحَجِّ ، وَغَيْرِ ذَٰلِكَ .

وَنَقَلَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ قَاضِي الْقُضَاةِ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي (شِفَا السَّقَامِ) عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مِثْلَ مَا قَالَهُ فِي (مُخْتَصِرِ الْإِغَاثَةِ) ، وَهَلْذَا - كَمَا تَرَىٰ - يُؤَيِّدُ أَنْهُمْ يَعُدُّونَ تِلْكَ التَّعْظِيمَاتِ وَالنِّدَاءَ لِلاسْتِمْدَادِ مِنَ الْأَمْوَاتِ .. عِبَادَةً.

وَإِذَا انْتَهَىٰ الْكَلَامُ إِلَىٰ هُنَا .. تَعَيَّنَ لَنَا أَنْ نُبَيِّنَ لَكَ مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ ، وَتَعَيَّنَ مَوْضِعُ تَحَقُّقِهَا بِبَيَانِ مَا يَصِيرُ بِهِ الشَّيْءُ عِبَادَةً ، حَتَّىٰ يَتَّضِحَ أَنَّ مَا نَسَبُوهُ إِلَىٰ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ:

الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ بِعِبَادَةٍ:

فِي (الصِّحَاح): « أَصْلُ الْعُبُودِيَّةِ: الْخُضُوعُ وَالذَّلُّ ».

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ وَصَاحِبُ الْكَشَّافِ: « الْعِبَادَةُ: أَقْصَىٰ غَايَةِ الْخُضُوعِ وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ وَصَاحِبُ الْكَشَّافِ: « الْعِبَادَةُ: أَقْصَىٰ عَايَةِ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ، وَلِذُلِكَ لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخُضُوعِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ » إنْ تَهَىٰ.

وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْخُضُوعِ لِلْأَوْتَانِ - كَمَا وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ -

لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْخُضُوعِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ ، نَظَرًا إِلَىٰ اعْتِقَادِهِمْ وَزَعْمِهِمُ الْبَاطِلِ ، لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا شُرَكَاءُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ فِي الْأُلُوهِيَّةِ ؛ وَكَذَا الْخُضُوعُ لِشَيْءِ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا شُرَكَاءُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ فِي الْأُلُوهِيَّةِ ؛ وَكَذَا الْخُضُوعُ لِشَيْءِ بِاعْتِقَادِ الْخُطُقِ وَالتَّأْثِيرِ فِيهِ ، لِأَنَّ الْخَلْقَ وَالتَّأْثِيرَ مِنْ أَخَصِّ أَوْصَافِهِ تَعَالَىٰ . وَالتَّذَلُقُ وَالتَّأْثِيرَ مِنْ أَخَصً أَوْصَافِهِ تَعَالَىٰ . وَالْتَذَلُّلُ مَا لَمْ يَنْضَمَّ " إِلَيْهِ اعْتِقَادُ أَنَّ وَالتَّذَلُّلُ مَا لَمْ يَنْضَمَّ " إِلَيْهِ اعْتِقَادُ أَنَّ الْخُضُوعَ وَالتَّذَلُّلُ مَا لَمْ يَنْضَمَّ " إِلَيْهِ اعْتِقَادُ أَنَّ الْخُضُوعَ وَالتَّذَلُّلُ مَا لَمْ يَنْضَمَّ " إِلَيْهِ اعْتِقَادُ أَنَّ الْخُضُوعَ وَالتَّذَلُّلُ مَا لَمْ يَنْضَمَّ " وَلَا يَعْتَقَادُ أَنَّ الْخُضُوعَ وَالتَّذَلُّلُ مَا لَمْ يَنْضَمَّ " وَلَيْهِ اعْتِقَادُ أَنَّ الْخُضُوعَ وَالتَّذَلُّلُ مَا لَمْ يَنْضَمَّ " وَلَا يَعْتَقَادُ أَنَّ الْخُوصِ فَيْ وَالْتَالِيْ فَيْ مَا يَعْتَقَادُ أَنَّ الْخُوصُ وَالْتَلْ مَا لَمْ يَنْضَمَ " وَالْتَدَالُ لَونَ الْتُهُ وَيُرَاءً لِللَّهِ اعْتَقَادُ إِلَى الْعَلَيْدِ فَيْ وَلَا اللَّهُ مُعْتَقِيقًا لَيْ الْمُ لَعْمَ الْكُولُ مَا لَهُ مُنْ مَا يَلْهُ الْعَلَىٰ الْعَلَالُ وَالْتَلَالُ مَا لَلْمُ الْمُ لَيْنُ مُنْ مَا يَعْمَلُونَ وَلَالْتُوالِيْلُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْتَقِلَ وَلَيْ الْعُرِقُولُ وَلَوْلُولُونَ اللَّهُ الْمُ لَلْمُ لَلَّا لَا لَكُمْ يَعْمِلُ الْمُعْتَلِقُولُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَلَمْ لَيْمُ مَا لَلْهُ الْعُنْفُالُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ مَا لَمْ لَلْمُ لَيْ وَلَوْلُولُ وَلَا لَكُولُوعُ وَلَا لَلْكُولُ اللَّهُ مَا مُعْمَا اللَّهُ الْعُلْولُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَلَا اللّهُ لَلْمُ لَلَهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لَكُمْ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَكُمْ اللّهُ لَلْمُ لَا لَاللّهُ اللّهُ لَا لَا لَلْمُ لَا لَاللّهُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَلْمُ لَا اللّهُ لَلْمُ لَا لَلْمُ لَاللّهُ اللْمُعْلِقُولُ اللّهُ لَا لَلْ

الْمَخْضُوعَ لَهُ إِلَهُ ، أَوْ خَالِقُ وَمُؤَثِّرٌ .. لَا يُوجَدُ هُنَاكَ مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ ، وَلَا تَتَحَقَّقُ مَاهِيَّتُهَا ، وَلَوْ بَلَغَ الْخُضُوعُ إِلَىٰ أَقْصَاهُ ، وَالتَّذَلَّلُ إِلَىٰ غَايَتِهِ .

وَمِنْهَا: « وَإِذَا انْضَمَّ هَٰذَا الِاعْتِقَادُ .. فَالتَّقْصِيرُ فِي الْخُضُوعِ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَحَقُّقِ أَصْلِ الْعِبَادَةِ وَإِنْ كَانَ مَانِعًا مِنْ كَمَالِهَا ؛ وَالِاعْتِقَادُ مِنْ أَعْمَالِ مِنْ تَحَقُّقِ أَصْلِ الْعِبَادَةِ وَإِنْ كَانَ مَانِعًا مِنْ كَمَالِهَا ؛ وَالْاعْتِقَادُ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ ، فَكُوْنُ الشِّيْءِ عِبَادَةً أَمْرٌ يَرْجِعُ إِلَىٰ النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ .. فَالْفِعْلُ الْوَاحِدُ لُهُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً وَأَنْ لَا يَكُونَ ، بِسَبِ اخْتِلَافِ الْقَصْدِ ، وَهَلْذَا - كَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً وَأَنْ لَا يَكُونَ ، بِسَبِ اخْتِلَافِ الْقَصْدِ ، وَالِانْحِنَاءِ لِلْمُلُوكِ يَعْمَى الْفَقْهِ - أَشْيَاءُ ، مِثْلُ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ ، وَالِانْحِنَاءِ لِلْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَالُوا : إِنْ فَعَلَ هَلْذَا عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ .. يَكْفُرُ ؛ وَإِنْ فَعَلَ هَلَا عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ .. يَكْفُرُ ؛ وَإِنْ فَعَلَ هَلَا عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ .. يَكْفُرُ ؛ وَإِنْ فَعَلَ هَلَا عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ .. يَكْفُرُ ؛ وَإِنْ فَعَلَ هَلَا عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ .. لَا يَكُفُرُ .

فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ عِبَادَةً أَمْرًا رَاجِعٌ إِلَىٰ النِّيِّةِ وَالْقَصْدِ .. فَالطَّرِيقُ اللَّي مَعْرِفَتِهِ إِخْبَارُ الْقَاصِدِ ، لِأَنَّ الْأُمُورَ الْقَلْبِيَّةَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِإِخْبَارِ صَاحِبِهِ ، وَلَى مَعْرِفَتِهِ إِخْبَارُ الْقَاصِدِ ، لِأَنْ الْأُمُورَ الْقَلْبِيَّةَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِإِخْبَارِ صَاحِبِهِ ، وَلَا يُفَتِّشُ قَلْبَهُ ؛ وَأَنْكَرَ عَيَّا لِمَّانِهِ ، وَلَا يُفَتِّشُ قَلْبَهُ ؛ وَأَنْكَرَ عَيَّا لِمُ مَنْ يُقِرُّ بِلِسَانِهِ ، وَلَا يُفَتِّشُ قَلْبَهُ ؛ وَأَنْكَرَ عَيَّا لِمَ عَنْ اللَّهُ عَالَىٰ عَنْهُ - عَدَمَ اكْتِفَائِهِ بِالْإِقْرَارِ اللِّسَانِيِّ بِقَوْلِهِ عَلَىٰ أُسَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - عَدَمَ اكْتِفَائِهِ بِالْإِقْرَارِ اللِّسَانِيِّ بِقَوْلِهِ السَّامِةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - عَدَمَ اكْتِفَائِهِ بِالْإِقْرَارِ اللِّسَانِيِّ بِقَوْلِهِ السَّامِةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - عَدَمَ اكْتِفَائِهِ بِالْإِقْرَارِ اللِّسَانِيِّ بِقَوْلِهِ السَّامِةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - عَدَمَ اكْتِفَائِهِ بِالْإِقْرَارِ اللِّسَانِيِّ بِقَوْلِهِ السَّيْطِيْةِ : ( هَلْ شَقَقْتَ قَلْبَهُ ؟! ) . وَكَذَا الْفُقَهَاءُ رُضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْعَينَ ..

<sup>(</sup>١) كُتِبَ فِي الْمَخْطُوطِ: (يَنْظَمَّ) بِالظَّاءِ، وَالصَّوَابُ الضَّادُ.

حَكَمُوا بِلْزُومِ تَصْدِيقِ الْمُخْبِرِ عَنْ نِيَّتِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَىٰ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَىٰ الْأَقْوَالِ إِذَا ادَّعَىٰ أَنَّهُ نَوَىٰ بِقَوْلِهِ مَعْنَىٰ كَذَا فِي مُحْتَمَلَاتِ كَلَامِهِ هَاٰذَا.

وَالَّذِينَ يُنَادُونَ أَصْحَابَ الْقُبُورِ لِلِاسْتِمْدَادِ وَالِاسْتِشْفَاعِ .. يَتَبَرَّؤُونَ كُلَّ التَّبَرِّي مِنْ قَصْدِ الْعِبَادَةِ لِلْقَبْرِ أَوْ صَاحِبِهِ بِذُلِكَ النِّدَاءِ ؛ فَنِسْبَتُهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْقُبُورِ وَعِبَادَةِ أَصْحَابِهَا ، وَتَكْذِيبُهُمْ فِيمَا أَخْبَرُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ .. مُخَالَفَةُ لِلشَّارِع وَتَغْيِرٌ لِحُكْمِهِ ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذُلِكَ .

وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْإِمَامُ السَّبْكِيُّ فِي جَوَابِ مَا نَسَبَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَىٰ الزَّافِرِينَ مِنْ قَصْدِ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ بِالزِّيَارَةِ ، حَيْثُ قَالَ فِي [شِفَاءُ السِّقَامِ]: ( فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَمِمَّنْ يَفْعَلُهَا ، وَنَحْنُ [لا] " نَعْتَقِدُ فِي أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - إِنْ شَاءَ مِنْهَا وَمِمَّنْ يَفْعَلُهَا ، وَنَحْنُ [لا] " نَعْتَقِدُ فِي أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - ذَٰلِكَ ، وَقَدْ قَالَ ﷺ: "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ" "). وَدُعَاوُهُ اللَّهُ حَذَٰلِكَ ، وَقَدْ قَالَ ﷺ مُسْتَجَابُ ، وَقَدْ أَيِسَ الشَّيْطَانُ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ .

وَأَمَّا التَّمَسُّحُ بِالْقَبْرِ وَتَقْبِيلُهُ وَالسُّجُودُ عَلَيْهِ وَنَحْوُ ذَٰلِكَ .. فَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجُهَالُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ .. يُنْكُرْ عَلَيْهِ فِعْلُهُ ذَٰلِكَ ، وَيُعَلَّمْ آدَابَ بَعْضُ الْجُهَّالُ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ .. يُنْكُرْ عَلَيْهِ فِعْلُهُ ذَٰلِكَ ، وَيُعَلَّمْ آدَابَ الزِّيَارَةِ وَسَفَرِهِ ، الزِّيَارَةِ وَسَفَرِهِ ، الزِّيَارَةِ وَسَفَرِهِ ، مَحْمُودٌ عَلَىٰ زِيَارَتِهِ وَسَفَرِهِ ، مَذْمُومٌ عَلَىٰ جَهْلِهِ وَبِدْعَتِهِ » إنْتَهَىٰ مُلَخَّصًا .

<sup>(</sup>١) سَقَطَتْ (لَا) مِنَ الْمَخْطُوطِ ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي [شِفَاءِ السِّقَامِ] ، وَقَدْ نَقَلَ الشَّارِحُ الْعِبَارَةَ بِالْمَعْنَىٰ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي [الْمُوطَّإِ: حَ ١٤٤].

وَإِذَا كَانَ قَبْرُهُ عَلِيهِ مَصُونًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ بِبَرَكَةِ دُعَائِهِ عَلَيْهِ .. فَلَأَنْ لَا يَقْصِدَ الزَّائِرُونَ عِبَادَةَ سَائِرِ الْقُبُورِ ثَابِتُ بِالْأَوْلَوِيَّةِ ؛ وَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ [الْإِقْنَاعِ] فِي الزَّائِرُونَ عِبَادَةَ سَائِرِ الْقُبُورِ ثَابِتُ بِالْأَوْلَوِيَّةِ ؛ وَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ [الْإِقْنَاعِ] فِي الزَّائِبُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ) عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مِنْ أَنْ «جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ (بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ) عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ مِنْ أَنْ «جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَسَائِطَ يَتُوكُنُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ .. كَفَرَ إِنِ الْتَزَمَ تَصْحِيحَهُ » يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَسَائِطَ يَتُوكُنُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ .. كَفَرَ إِنِ الْتَزَمَ تَصْحِيحَهُ » يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ وَسَائِطَ يَتُوكُلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ .. كَفَرَ إِنِ الْتَزَمَ تَصْحِيحَهُ » يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ كَفَرَ إِذَا اعْتَقَدَ التَّأْثِيرَ فِي الْوَسَائِطِ ، كَمَا اسْتُفِيدَ مِمَّا سَبَقَ .

وَأَبْعَدُ مِنْ هَذَا .. مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ عَنْهُ أَيْضًا فِي [شِفَاءِ السِّقَامِ] مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَشُلُ وَالِاسْتِعَاثَةُ وَالتَّشَفُّعُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَسَيَجِيءُ الْكَلَامُ فِي جَوَازِ التَّوَشُلِ فِي خِلَالِ أَجْوِبَةِ الرِّسَالَةِ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ هُنَاكَ الْكَلَامُ فِي جَوَازِ التَّوَشُلِ فِي خِلَالِ أَجْوِبَةِ الرِّسَالَةِ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ هُنَاكَ تَقْسِيمَ التَّوَسُّلِ إِلَىٰ أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ ، وَجَوَازَ كُلِّ مِنْهَا نَقْلًا عَنْ [شِفَاءِ السِّقَامِ] إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

\* \* \*

#### قَالَ:

وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهَا بِظُوَاهِرِ النُّصُوصِ أَيْضًا ؟ مِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسَجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسَجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ ﴾ [الجن: ٨١] ، فَقَدْ نَهَىٰ عَنْ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ أَحَدٌ فِي الدُّعَاءِ ، وَالنَّهْيُ يَعْتَضِي الْحُرْمَةَ ، وَتَرْكُ الْحَرَامِ فَرْضٌ وَجُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ يَقْتَضِي الْحُرْمَةَ ، وَتَرْكُ الْحَرَامِ فَرْضٌ وَجُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ ، فَمَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ التَّرْكُ .. كَانَ كَافِرًا ، وَلا سِيتَمَا إِذَا دَعَا

# غَيْرَ اللَّهِ مُعْتَقِدًا إِبَاحَةَ دُعَائِهِ.

# أَقُولُ:

إِنْ حَمَلُوا الدُّعَاءَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ - وَفِيمَا يَأْتِي مِنَ الْأَدِلَةِ - عَلَىٰ مُطْلَقِ النِّدَاءِ وَالسُّوَّالِ عَلَىٰ طِبْقِ مَا أَفَادَ ظَاهِرُ الْمَسْأَلَةِ ، كَمَا سَبَقَ وَاسْتَدَلُّوا عَلَىٰ لَا النَّلِ اللَّهُ الْمُسْتَثْبِعَةِ لِلْكُفْرِ فِي مَذْهَبِهِمْ كَمَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ هَلْذَا الدَّلِيلِ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَىٰ كَوْنِهِ إِشْرَاكًا فِي الْعِبَادَةِ - كَمَا تُفِيدُ الْأَدِلَّةُ الْآتِيَةُ - .. فَذُلِكَ " وَاسْتَدَلُّوا عَلَىٰ كَوْنِهِ إِشْرَاكًا فِي الْعِبَادَةِ - كَمَا تُفِيدُ الْأَدِلَةُ الْآتِيةُ - .. فَذُلِكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُحْازَفَةٌ فِي الدِّينِ ، وَتَلَاعُبُ بِشَرِيعَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِيَّاكُمْ عَنْ مِثْلَ هَاذِهِ الْفَضِيحَةِ .

وَإِنْ حَمَلُوا الدُّعَاءَ عَلَىٰ النِّدَاءِ أَوِ السُّؤَالَ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ .. فَلَا نِزَاعَ فِي كَوْنِهِ كُوْنِهِ كُوْرًا وَمَنْهِيًّا عَنْهُ كَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ ، لَكِنْ حِينَئِدٍ " يَكُونُ قَوْلُهُمْ فِي أَثْنَاءِ الدَّلِيلِ : « وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْحُرْمَة ... » إِلَىٰ آخِرِهِ .. مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ ، لِأَنَّ اللَّلِيلِ : « وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْحُرْمَة ... » إِلَىٰ آخِرِهِ .. مِنْ فُضُولِ الْكَلَامِ ، لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ النِّدَاءُ الْمَذْكُورُ مِنَ الشِّرْكِ .. فَوْقَ الْحُرْمَةِ ، وَإِثْبَاتُ كَوْنِهِ كُفْرًا لَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَوْسِيطِ الْحُرْمَةِ .

ثُمَّ النَّدَاءُ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ أَخَصُّ مِنَ الْعِبَادَةِ ، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهَا ، فَالْمَعْنَى

<sup>(</sup>١) هَـٰذَا جَوَابُ الشَّرْطِ الَّذِي فِي بِدَايَةِ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي هَـٰذِهِ الْفَقْرَةِ.

<sup>(</sup>٢) كَتَبَهَا الشَّارِحُ فِي الْمَخْطُوطِ (حِ) ، وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي بَعْضِ مَوَاضِعَ سَابِقَةٍ (فَحِ) ، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا الْإِمَامَ الْعَلَّامَةَ الدُّكْتُورَ سَيِّدِي عَلِيِّ جُمُعَةَ مُفْتِيَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ السَّابِقَ - حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ - عَنْهَا الْإِمَامَ الْعَلَّامَةَ الدُّكْتُورَ سَيِّدِي عَلِيِّ جُمُعَةَ مُفْتِيَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ السَّابِقَ - حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ - عَنْهَا الْإِمَامَ الْعَلَّامَةَ الدُّكْتُورَ سَيِّدِي عَلِيٍّ جُمُعةَ مُفْتِيَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ السَّابِقَ - حَفِظَهُ اللَّهُ وَرَعَاهُ - فَقَالَ لِي بِالْحَرْفِ الْوَاحِدِ: ("فَحِ" نَحْتُ خَطِّيٌّ مُنْتَشِرٌ وَمَشْهُ ورٌ فِي الْمَخْطُوطَاتِ ، يَعْنِي: "حِينَئِذٍ" ، أَيْ: " فَحِينَئِذٍ" ) . إه. .

الْمَذْكُورُ هَا هُنَا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِمَالِ غَيْرُ الْمَعْنَىٰ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا سَيَجِيءُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُفَسِّرِينَ فِي الْآيةِ .

وَإِطْلَاقُ الدُّعَاءِ عَلَىٰ النِّدَاءِ الْمَذْكُورِ .. مِنْ قَبِيلِ تَسْمِيَةِ الْمُقَيَّدِ بِاسْمِ الْمُطْلَقِ ؛ وَالْقَرِينَةُ فِي هَاذِهِ الْآيَةِ .. وُقُوعُ الدُّعَاءِ بَعْدَ : ﴿ الْمَسَاجِدَ ۞ ﴾ ، الْمُطْلَقِ ؛ وَالْقَرِينَةُ فِي هَاذِهِ الْآيَةِ .. وُقُوعُ الدُّعَاءِ بَعْدَ : ﴿ الْمَسَاجِدَ ۞ ﴾ ، لِأَنَّ الْمُسَاجِدَ إِنَّمَا بُنِيَتْ لِأَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَيُدْعَىٰ فِيهَا عَلَىٰ وَجُهِ الْعَبَادَةِ ، كَمَا أَفَادَ الْمُصَنِّفُ مِثْلَهُ فِي الْمَعْنَىٰ الْمُخْتَارِ .

# وَقُوْلُهُمْ: « وَتَرْكُ الْحَرَامِ فَرْضٌ وَجُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ ».

الْمَفْهُومُ مِنْ كُتُبِ الْكَلَامِ - عِنْدَ بَيَانِ مَذْهَبِ الْقَائِلِينَ بِجُزْئِيَّةِ الْعَمَلِ مِنَ الْإِيمَانِ ، فَحِينَئِذٍ ، يَفُوتُ الْإِيمَانِ ، فَحِينَئِذٍ ، يَفُوتُ الْإِيمَانُ بِفَوَاتِهَا ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ التَّعَرُّضِ لِفَرْضِيَّةِ التَّرْكِ مَعَ ذِكْرِ جُزْئِيَّتِهِ مِنَ الْإِيمَانِ بَفَوَاتِهَا ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ التَّعَرُّضِ لِفَرْضِيَّةِ التَّرْكِ مَعَ ذِكْرِ جُزْئِيَّتِهِ مِنَ الْإِيمَانِ بَفَوَاتِهَا ، فَلَا حَاجَةَ إِلَىٰ التَّعَرُّضِ لِفَرْضِيَّةِ التَّرْكِ مَعَ ذِكْرِ جُزْئِيَّتِهِ مِنَ الْإِيمَانِ .. هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي هُو جُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ .. هُو الْعَمَلُ الَّذِي هُو جُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ .. هُو الْعَمَلُ الصَّالِحُ النَّذِي يُتَابُ عَلَيْهِ ، وَهَلْذَا هُو الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا الصَّالِحُ الَّذِي يُتَابُ عَلَيْهِ ، وَهَلْذَا هُو الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَىٰ الْمَسْأَلَةِ النَّولِ الْمَسْأَلَةِ النَّولِ الْمَسْأَلَةِ النَّولَ الْمُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَىٰ الْمَسْأَلَةِ النَّولَ لَيْكِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ .

وَالتَّرْكُ - مِنْ حَيْثُ هُو تَرْكُ - لَا يُثَابُ عَلَيْهِ ، فَلَا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ عَمَلًا صَالِحًا ، فَلَا يَكُونُ جُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ ، فَأَرَادُوا إِرْجَاعَهُ إِلَىٰ الْفِعْلِ بِانْجِبَارِ صَالِحًا ، فَلَا يَكُونُ جُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ ، فَأَرَادُوا إِرْجَاعَهُ إِلَىٰ الْفِعْلِ بِانْجِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ كَفِّ النَّفْسِ ، وَالْكَفُّ هُوَ مَدَارُ الثَّوَابِ ، وَدَلُّوا عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِتَوْصِيفِهِ مَا فَيهِ مِنْ كَفِّ النَّفْرُ ضَى وَالْكَفُ هُوَ مَدَارُ الثَّوَابِ ، وَدَلُّوا عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِتَوْصِيفِهِ بِالْفَرْضِيَّةِ ، وَالْفَرْضُ وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ عَلَىٰ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ - كَمَا ذُكِرَ فِي بِالْفَرْضِيَّةِ ، وَالْفَرْضُ وَإِنْ كَانَ يُطْلَقُ عَلَىٰ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ - كَمَا ذُكِرَ فِي الْأَصُولِ - . . لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الْفِعْلُ ، خُصُوطًا فِي مُتَفَاهَمِ الْعَامَّةِ ؛ وَمَعَ الْأَصُولِ - . . لَكِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الْفِعْلُ ، خُصُوطًا فِي مُتَفَاهَمِ الْعَامَّةِ ؛ وَمَعَ

<sup>(</sup>١) كُتِبَتْ فِي الْمَخْطُوطِ: ( فَحِ ) ، وَقَدْ مَرَّ قَرِيبًا أَنَّهَا اخْتِصَارٌ لِكَلِمَةِ: (فَحِينَئِذٍ).

هَاٰذَا كُلِّهِ .. فِيهِ أَنَّ مِنَ التُّرُوكِ مَا لَا يُوجَدُ فِيهِ الْكَفُّ ، أَوْ كَثِيرًا مَا لَا تَشْتَهِي النَّفُسُ مَا تُرِكَ مِنَ الْحَرَامِ ؛ فَلَا يُمْكِنُ إِرْجَاعُ التُّرُوكِ الدَّاخِلَةِ فِي الْإِيمَانِ النَّفْسُ مَا تُرِكَ مِنَ الْحَرَامِ ؛ فَلَا يُمْكِنُ إِرْجَاعُ التَّرُوكِ الدَّاخِلَةِ فِي الْإِيمَانِ بِأَسْرِهَا إِلَىٰ الْفِعْلِ ، لِانْتِفَاءِ الْكَفِّ فِي بَعْضِهَا كَمَا سَمِعْتَ آنِفًا .

وَقُولُهُمْ: « جُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ » أَخْذُ بِالْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ فِي دَلِيلِ الثَّانِيَةِ ، فَيَتَوَقَّفُ تَمَامُهُ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ ، وَقَدْ عَرَفْتَ حَالَهَا مِمَّا مَضَىٰ ، فَيَتَوَقَّفُ تَمَامُهُ عَلَىٰ ثُبُوتِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ ، وَقَدْ عَرَفْتَ حَالَهَا مِمَّا مَضَىٰ ، وَسَتَعْرِفُهَا فِيمَا سَيَجِيءُ مِنْ أَجْوِبَةِ الْمُصَنِّفِ سَلَّمَهُ اللَّهُ.

# وَقَوْلُهُمْ: ﴿ وَلَا سِيَّمَا إِذَا دَعَا غَيْرَ اللَّهِ مُعْتَقِدًا إِبَاحَةَ دُعَائِهِ ﴾ .

فِيهِ: أَنَّ دُعَائَهُ إِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ .. فَلَا مَدْخَلَ لِاعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ أُو الْحُرْمَةِ فِيهِ فِي كَوْنِهِ كُفْرًا ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِهَا .. فَلَا شَكَّ أَنَّ حُرْمَتَهُ الْحُرْمَةِ فِيهِ فِي كَوْنِهِ كُفْرًا ؛ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِهَا .. فَلَا شَكَ أَنَّ حُرْمَتَهُ لَمْ تَشْبُتْ ، وَبَقِي عَلَىٰ إِبَاحَتِهِ ، فَاعْتِقَادُ إِبَاحَتِهِ هُو الْحَقُّ ، فَكَيْفَ يَكُونُ كُفْرًا ؟! ؛ وَإِنْ سُلِّمَ حُرْمَتُهُ بِاجْتِهَادِهِمْ عَلَىٰ زَعْمِهِمْ - كَمَا نَقَلَ عَنْهُمُ كُفْرًا ؟! ؛ وَإِنْ سُلِّمَ حُرْمَتُهُ بِاجْتِهَادِهِمْ عَلَىٰ زَعْمِهِمْ - كَمَا نَقَلَ عَنْهُمُ الْمُصَنِّفُ دَعْوَىٰ اللهِ عَتِهَادِ فِي آخِرِ الرِّسَالَةِ - .. فَكَذَٰلِكَ لَا يَكُونُ اعْتِقَادُ إِبَاحَتِهِ كُفْرًا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِكُفْرِ مَنِ اسْتَحَلَّ حَرَامًا مُجْتَهِدًا فِيهِ ، وَإِلَّا إِبَاحَتِهِ كُفْرًا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِكُفْرِ مَنِ اسْتَحَلَّ حَرَامًا مُجْتَهِدًا فِيهِ ، وَإِلَّا يَشُكُ أَحَدٌ بِكُفْرِ مَنِ اسْتَحَلَّ حَرَامًا مُجْتَهِدًا فِيهِ ، وَإِلَا يَشُكُ أَحَدٌ فِي بُطْلَانِ ذَلِكَ .

#### قَالَ:

وَمِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَدْعُونِى أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ يَسْتَكُمُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ يَسْتَكُمُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ فَيَكُرُ وَلَا عُمَّ الْعِبَادَةَ ، وَمُقْتَضَىٰ الْعِبَادَةَ ، وَمُقْتَضَىٰ الْتِبَاطِ الْآخِرِ بِالْأَوَّلِ .. أَنْ يُرَادَ بِالْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ الْمَدْكُورُ الشَّرْكُ الدُّعَاءَ عَبَادَةٌ ، فَيَكُونُ الشَّرْكُ أُولًا ؟ فَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ ، فَيَكُونُ الشَّرْكُ فِيهِ شِرْكًا فِي الْعِبَادَةِ ، وَإِنَّهُ كُفْرٌ .

# أَقُولُ:

جَوَّزَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْآيَةِ أَنْ يُرَادَ بِالْعِبَادَةِ: الدُّعَاءُ ، كَمَا ذَكَرَ هُنَا ، وَإِنْ قَدَّمُوا فِي الذِّكْرِ الْمَعْنَىٰ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا سَيَجِيءُ ؟ وَمُفَادُهُ: أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْعِبَادَةِ مُسْتَعْمَلًا فِي مَعْنَىٰ الدُّعَاءِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ يَكُونَ لَفْظُ الْعِبَادَةِ مُسْتَعْمَلًا فِي مَعْنَىٰ الدُّعَاءِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ الْدُعَاءِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ يُ عَلَاقَةً وَمُنَاسَبَةً ، لَا أَنْ مَكُونَ الْمَعْنَىٰ الْحَقِيقِيُّ وَالْمَجَازِيُّ عَلَاقَةً وَمُنَاسَبَةً ، لَا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَىٰ الْمَحْوِدِ ، حَتَّىٰ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الشَّرْكُ فِي الدُّعَاءِ إِشْرَاكًا فِي الْعِبَادَةِ .

فَإِنْ قِيلَ: ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ هُنَاكَ أَنَّ الدُّعَاءَ مِنْ أَبُوابِ الْعِبَادَةِ ، وَأَشَارُوا

إِلَىٰ أَنَّ إِرَادَتَهُ مِنْهَا بِطَرِيقِ إِطْلَاقِ الْعَامِّ عَلَىٰ الْخَاصِّ ، فَحِينَئِدٍ " يَثْبُتُ الْمُدَّعَىٰ ، وَهُوَ أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ!.

قُلْنَا: مِنَ الْمَعْلُومِ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنَّ الَّذِي مِنْ أَبْوَابِ الْعِبَادَةِ لَيْسَ الدُّعَاءَ بِمَعْنَىٰ النِّدَاءِ أَوِ السُّؤَالِ مُطْلَقًا كَمَا عَرَفْتَ مِمَّا مَضَىٰ ؛ وَسَيَجِيءُ مِنَ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُمْ: « وَمُقْتَضَىٰ ارْتِبَاطِ الْآخِرِ بِالْأُوّلِ ... » إِلَخِ ، أَرَادُوا بِهِ أَنَّ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُمْ : « وَمُقْتَضَىٰ ارْتِبَاطِ الْآخِرِ بِالْأُوّلِ ... » إِلَخِ ، أَرَادُوا بِهِ أَنَّ مَمْلَ آخِرِ الْكَلَامِ عَلَىٰ الْمَجَازِ أَوْلَىٰ مِنْ مَمْلِ أَوَّلِهِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ مَمْلَ أَوَّلِهِ مَصِيرٌ إِلَىٰ الْمَجَازِ قَبْلَ أَوَانِهِ .

وَجَوَابُهُ - بَعْدَ تَسْلِيمِ الْلَّوْلُوِيَّةِ - : أَنَّ مَا فِي حَمْلِ الْلَّوْلِ عَلَىٰ الْمَجَازِ مِنَ الْلَمْرِ بِالْعِبَادَةِ .. أَنْسَبُ بِالْمَقَامِ ، وَأَوْلَىٰ بِالِاهْتِمَامِ ؛ وَتَرْجِيحُ التَّجَوُّزِ فِي الْلَمْرِ بِالْعِبَادَةِ .. أَنْسَبُ بِالْمَقَامِ ، وَأَوْلَىٰ بِالِاهْتِمَامِ ؛ وَتَرْجِيحُ التَّجَوُّزِ فِي الْلَمْرِ بِالْعِبَادَةِ .. مَأْخُوذُ مِنَ [الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ]. الْلَوَجْهِ .. مَأْخُوذُ مِنَ [الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ].

\* \* \*

#### قَـالَ :

<sup>(</sup>١) كَتَبَهَا الشَّارِحُ فِي الْمَخْطُوطِ: (فَحِ). وَقَدْ سَبَقَ أَنْ قُلْتُ إِنَّهَا اخْتِصَارٌ لِكَلِمَةِ (فَحِينَئِذٍ).

دَاخِرِينَ ﴿ إِنَاهِ : ١٠] ؛ فَقَدْ بَيَّنَ ﷺ بِالْحَدِيثِ وَالْآيَةِ كَالْحَرِيثِ وَالْآيَةِ كَوْنَ الشَّرْكُ فِي الدُّعَاءِ شِرْكًا فِي الْعُبَادَةِ. الْعُبَادَةِ.

# أَقُولُ:

أَجَابَ الْمُصَنِّفُ - حَفِظُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - عَنْ هَلْهَ وَسَلَّمَ بِجَوَابَيْنِ ؛ وَالْجَوَابُ الثَّالِثُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ مُرَادَهُ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ الشَّرِيفِ : ( الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ) ( ... بَيَانُ أَنَّ الدُّعَاءُ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَىٰ بِقَوْلِهِ الشَّرِيفِ : ( الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ) ( ... بَيَانُ أَنَّ الدُّعَاءُ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ ، لِيَكُونَ الْحَدِيثُ تَفْسِيرًا لِلْآيَةِ الَّتِي يَتْلُوهَا بَعْدَهُ ؛ وَمِنْ ثَمَّهُ ، قَدْ عَدَّ الْعِبَادَةِ ، لِيَكُونَ الْعَلَامَةُ سَعْدِي ( هَا لَا اللَّيَةِ اللَّتِي يَتْلُوهَا بَعْدَهُ ؛ وَمِنْ ثَمَّهُ ، قَدْ عَدَّ الْمَوْلَىٰ الْعَلَامَةُ سَعْدِي ( هُوَيَقُلُ مُؤَيِّدًا لِكُونِ التَّجَوُّزِ فِي الْآيَةِ فِي الْمَوْلَىٰ الْعَلَامَةُ سَعْدِي ( هُوَ نَفْسُ ) ( الْفَظِ ( عَبَادَةِ ) ) ؛ فَعَلَىٰ هَلَا الدَّي كُونُ مَذْلُولُ الدَّلِيلِ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الدُّعَاءِ مَجَازًا فِي مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ ، كَمَا كَانَ مَدْلُولُ الدَّلِيلِ الْمَاضِي اسْتِعْمَالَ الْعِبَادَةِ مَجَازًا فِي الدُّعَاءِ ؛ فَكِلَا الدَّلِيلَ فِي النَّي الْعَبَادَةِ اللَّي الْدَلِيلِ الْمَاضِي اسْتِعْمَالَ الْعِبَادَةِ مَجَازًا فِي الدُّعَاءِ ؛ فَكِلَا الدَّلِيلَ الْمَاضِي اسْتِعْمَالَ الْعِبَادَةِ مَجَازًا فِي الدُّعَاءِ ؛ فَكِلَا الدَّلِيلَ فِي اللَّهِ عَلَىٰ الْمُانِ فِي الدُّعَاءِ ؛ فَكِلَا الدَّلِيلَ فِي اللَّهُ عَالِيلُ الْمَاضِي اسْتِعْمَالَ الْعِبَادَةِ مَجَازًا فِي الدُّعَاءِ ؛ فَكِلَا الدَّلِيلَى فِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: ٢/ صَ ٦٠٣ - ٣٥٦ - بَابُ الدُّعَاءِ / حَ ١٤٧٩)، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَرْنَوُ وَطُّ: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ﴾، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ: بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ / حَ شُعَيْبُ الْأَرْنَوُ وَطُّ: ﴿ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ﴾، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ: بَابُ وَمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ / حَ شُعَيْبُ الْأَرْنَوُ وَلَا التِّرْمِذِيُّ : ﴿ هَلَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ﴾ . وَرَوَاهُ غَيْرُهُمَا .

<sup>(</sup>٢) هُوَ الْمَوْلَىٰ سَعْدِي أَفَنْدِي عِيسَىٰ بْنِ أَمِيرٍ خَانَ ، لَهُ حَاشِيَةٌ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ .

<sup>(</sup>٣) كَتَبَهَا الشَّارِحُ فِي الْمَخْطُوطِ (هُ نَ) ، وَهُوَ نَحْتُ خَطِّيٌّ اِخْتَصَرَ بِهِ جُمْلَةَ (هُوَ نَفْسُ).

عَدَم الدَّلَالَةِ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ سِيَّانِ كَمَا عُرِفَ هُنَاكَ.

\* \* \*

#### قَالَ:

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَنسٍ هُ قَالَ: قَالَ عَلَيْهُ: « الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ » . أَيْ: سِرُّهَا وَخَالِصُهَا ، فَكَيْفَ يَحُوزُ دُعَاءُ أَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ ؟! .

# أَقُولُ:

الْمُخُّ - بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ - الَّذِي فِي الْعَظْمِ ، وَخَالِصُ كُلِّ شَيْءٍ مُخُهُ.

وَتَفْسِيرُهُ بِالسِّرِ لِكَوْنِهِ لَازِمَ الْمَعْنَىٰ الْأَوَّلِ ، أُوِ الثَّانِي إِنْ كَانَ مَعْنَىٰ حَقِيقِيًّا أَيْضًا ، إِذْ خَالِصُ الشَّيْءِ يُحْفَظُ وَيُكْتَمُ.

وَلَمَّا كَانَ حَقِيقَةُ الدُّعَاءِ - كَمَا بَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ أَثْنَاءَ الْأَجْوِبَةِ - التَّوَجُّهَ الطَّلَبِيَّ الْقَلْبِيِّ .. كَانَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ ؛ فَظَهَرَ سِرُّ كَوْنِهِ سِرَّ الْعِبَادَةِ . الْعِبَادَةِ .

#### قَالَ :

الثَّالِثَةُ ﴿ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَقَابِرِ ، وَإِنْشَاءُ الْقِبَابِ ، وَإِيقَادُ الْقَنَادِيلِ فِيهَا ، وَعَرْضُ الصَّدَقَاتِ وَالنَّذُورَاتِ عَلَيْهَا ، وَعَرْضُ الصَّدَقَاتِ وَالنَّذُورَاتِ عَلَيْهَا ، وَلَا زِيَارَتُهَا ، كَمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا عَلَىٰ مَا عِنْدَ عَلَيْهَا ، وَلَا زِيَارَتُهَا ، كَمَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهَا عَلَىٰ مَا عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسِّرَاجَ .

وَكَذَا لَا يَجُوزُ تَزْيِينُ الْمَسَاجِدِ فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ بِالسُّرَجِ وَالْقَنَادِيلِ ، لِأَنَّ الْكُلَّ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ عَهْدِهِ وَقَدْ رَوَىٰ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقَدْ رَوَىٰ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلَا أَلَا عَلَا اللَّهِ عَلَيْ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلَا اللَّهُ عَنْها مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ » . وَهَلْذَا مَعَ أَنَّ فِي نَفْسِ زِيَارَةِ اللَّهُ اللَّهُ مُورِ ، وَإِنْ كَانَ فِي هِبَتِهِ أَجْرَ الْعَمَل فَائِدَةٌ فِي نَفْسِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَإِنْ كَانَ فِي هِبَتِهِ أَجْرَ الْعَمَل فَائِدَةٌ لِلْمَيِّتِ ، اللَّهُ اللَّهُ الْعَمَل فَائِدَةٌ لِلْمَيِّتِ ،

<sup>(</sup>١) أَيِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا خُلَاصَةُ رِسَالَةِ جَمَاعَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِيِّ، وَقَدْ مَرَّتِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَىٰ فِي الصَّفْحَةِ (٢٠)، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الصَّفْحَةِ (٢٠).

# وَلَا يَتُوقَّفُ ذُلِكَ عَلَىٰ الزِّيَارَةِ

# أَقُولُ:

الْمَسْأَلَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ خَسْةِ أُمُورِ:

# ١ - الْأُوَّلُ: وَهُوَ الْبِنَاءُ عَلَىٰ الْقُبُورِ:

قَدْ ذَكَرَ فُقَهَاؤُنَا أَيْضًا كَرَاهَتَهُ ، وَجَوَّزَهُ الْبَعْضُ ، كَمَا فِي [خَزَانَةِ الرِّوَايَاتِ] "، قَالَ فِيهَا فِي (الدَّفْنِ) نَقْلًا عَنْ [مُفِيدِ الْمُسْتَفِيدِ] وَهُوَ يَحْكِي الرِّوَايَاتِ] "، قَالَ فِيهَا فِي (الدَّفْنِ) نَقْلًا عَنْ [مُفِيدِ الْمُسْتَفِيدِ] وَهُو يَحْكِي عَنْ [عُمْدَةِ الْأَبْرَارِ]: « وَأَمَّا الْبِنَاءُ .. فَلَا بَأْسَ عِنْدَ الْبَعْضِ » إنْتَهَىٰ .

(١) هُوَ كِتَابٌ مَخْطُوطٌ فِي فِقْهِ السَّادَةِ الْأَحْنَافِ ، وَمُؤَلِّفُهُ قَاضِي جَكَنَ الْهِنْدِيُّ ، وَيَقُولُ فِي بِدَايَتِهِ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ، وَرَفَعَ مَدَارِجَ الْعَالِمِينَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ بِدَايَتِهِ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ، وَرَفَعَ مَدَارِجَ الْعَالِمِينَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ وَرَجَاتِ الْجِنَانِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْمَبْعُوثِ إِلَىٰ الْكَافَّةِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، وَأَبْقَىٰ مَرَجَاتِ الْجِنَانِ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْمَبْعُوثِ إِلَىٰ الْكَافَّةِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، وَأَبْقَىٰ مَرْ اللّهَ لَلْهَ وَأَصْحَابِهِ اللّذِينَ هُمْ كَالنَّجُومِ الْهُدَاةِ لِلضَّالِينَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الّذِينَ هُمْ كَالنَّجُومِ الْهُدَاةِ لِلضَّالِينَ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اللّذِينَ هُمْ كَالنَّجُومِ الْهُدَاةِ لِلضَّالِينَ ، وَعَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللّذِينَ هُمْ كَالنَّجُومِ الْهُدَاةِ لِلضَّالِينَ ، وَعَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللّذِينَ هُمْ كَالنَّجُومِ الْهُدَاةِ لِلضَّالِينَ ، وَعَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَثْبَاعِهِ أَجْعَينَ .

#### أمًّا يَعْدُ ..

فَإِنَّ أَشْرَفَ الْعُلُومِ قَدْرًا ، وَأَهْمَّهَا احْتِيَاجًا ، وَأَقْوَاهَا اعْتِمَادًا ، وَأَوْلَاهَا اعْتِزَازًا .. عِلْمُ الْفِقْهِ ، إِذْ بِهِ يُنَالُ عِزُّ الدِّينِ وَالتَّقَرُّبُ إِلَىٰ الرَّحْمَٰنِ ، وَبِهِ قَوَامُ الدِّينِ ، وَ ... الْبَيَانِ ، وَكَمَا أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادًا .. هُوَ عِمَادُ هَلْذَا الدِّينِ ... » .

#### وَقَالَ فِي آخِرِهِ:

« تُمَّ الْكِتَابُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ ، وَذَٰلِكَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ الْمُبَارَكِ ، فِي الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقعْدَةِ ، الَّذِي هُوَ مِنْ شُهُورِ أَلْفٍ وَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثُونَ ! مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ ، وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقعْدَةِ ، الَّذِي هُوَ مِنْ شُهُورِ أَلْفٍ وَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثُونَ ! مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ ، وَالْعَشْرِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ وَالسَّلَامِ ... » إه ... » إله ..

وَقَالَ الشُّرُ نُبُلَالِيُّ فِي [نُورِ الْإِيضَاحِ]: « وَيَحْرُمُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ لِلزِّينَةِ ، وَيُحْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ لِلزِّينَةِ ، وَيُكْرَهُ لِلْإِحْكَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ ».

وَقَالَ فِي شَرْحِهِ [إِمْدَادُ الْفَتَّاحِ]: « لِأَنَّ الْبِنَاءَ لِلْبَقَاءِ ، وَالْقَبْرُ مَوْضِعُ الْفَنَاءِ ؛ وَأُمَّا قَبْلَ الدَّفْنِ .. فَلَيْسَ بِقَبْرٍ » إنْتَهَىٰ .

وَأَرَادَ بِذَٰلِكَ بَيَانَ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ فِي صُورَةِ تَقَدُّمِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الدَّفْنِ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي [غُررِ الْأَذْكَارِ شَرْحُ دُررِ الْبِحَارِ] ، حَيْثُ قَالَ : « لَا يُكْرَهُ دَفْنُهُ فَيْ مَكَانٍ بُنِيَ فِيهِ قَبْلَهُ » أَيْ : قَبْلَ دَفْنِهِ « لَكِنْ قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ بَعْدَ هَلْدِهِ فِي مَكَانٍ بُنِيَ فِيهِ قَبْلَهُ » أَيْ : قَبْلَ دَفْنِهِ « لَكِنْ قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ بَعْدَ هَلْدِهِ الْمَسْأَلَةِ : وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبُيُوتِ ، لِاخْتِصَاصِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلِيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

قَالَ الْكَمَالُ: لَا يُدْفَنُ صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ فِي الْبَيْتِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَإِنَّ فَي الْبَيْتِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَإِنَّ ذُلِكَ خَاصُّ بِالْأُنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، بَلْ يُنْقَلُ إِلَىٰ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ . وَكَذَا فِي التَّجْنِيس "" ).

إِنْتَهَىٰ كَلَامُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ، وَمِثْلُهُ فِي [الشَّرْحُ الصَّغِيرُ] لِلْمَنِينِ.

فَحِينَئِدٍ ".. لَا يَظْهَرُ فَائِدَةٌ فِي تَقْيِيدِ الْكَرَاهَةِ بِكَوْنِ الْبِنَاءِ بَعْدَ الدَّفْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ ، لِوُجُودِ " الْكَرَاهَةِ فِي عَكْسِهِ أَيْضًا ، وَلَوْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ؟ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ ، لِوُجُودِ " الْكَرَاهَةِ فِي عَكْسِهِ أَيْضًا ، وَلَوْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ ؟ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: لَفْظُ (الْبِنَاءِ) أَعَمُّ مِنَ (الْبَيْتِ) ، لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِ

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ: « وَكَذَا فِي التَّجْنِيسِ » غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي هَذَا النَّقْلِ عَنِ الشُّرُ نَبُلَالِيِّ بَعْدَ الْبَحْثِ ؛ وَهُوَ اسْمُ كِتَابِ لِصَاحِبِ كِتَابِ [الْهِدَايَةِ] مِنْ كُتُبِ الْأَحْنَافِ، وَاسْمُ الْكِتَابِ [التَّجْنِيسُ وَالْمَزِيدُ]. اسْمُ كِتَابِ لِصَاحِبِ كِتَابِ [الْهِدَايَةِ] مِنْ كُتُبِ الْأَحْنَافِ، وَاسْمُ الْكِتَابِ [التَّجْنِيسُ وَالْمَزِيدُ]. (٢) كَتَبَهَا الشَّارِحُ: (فَح)، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهَا نَحْتُ خَطِّيُّ إِخْتَصَرِ فِيهِ كَلِمَةَ (فَحِينَئِذٍ).

<sup>(</sup>٣) سَقَطَتِ الدَّالُ مِنَ الْمَخْطُوطِ سَهْوًا.

الْقَبْرِ وَعَلَىٰ مَا حَوْلَهُ وَمَا فِي نَفْسِهِ لَمَّا لَمْ يَكُنِ الدُّخُولُ فِيهِ لَا يُقَالُ لَهُ (بَيْتُ) ، فَالَّذِي جُوِّزَ قَبْلَ الدَّفْنِ هُوَ الْبِنَاءُ الَّذِي فِي نَفْسِ الْقَبْرِ ؛ وَالْكَرَاهَةُ الَّتِي فِي الْبَيْتِ لَا تَشْتَمِلُ هَلْذَا الْبِنَاءَ ؛ فَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ .. نَفْيُ الْكَرَاهَةِ عَنِ النَّيْتِ لَا تَشْتَمِلُ هَلْذَا الْبِنَاءَ ؛ فَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ .. نَفْيُ الْكَرَاهَةِ عَنِ الدَّفْنِ فِي هَلْذَا الْبِنَاءِ إِذَا بُنِيَ قَبْلَ الدَّفْنِ .

أَوْ يُقَالُ: الْمُرَادُ مِنْ كَرَاهَةِ الدَّفْنِ فِي الْبُيُوتِ .. كَرَاهَتُهُ فِي الْبُيُوتِ الْمُتَعَارَفَةِ - يَعْنِي بُيُوتَ السُّكْنَىٰ - وَهِيَ الَّتِي اخْتَصَّ الْأَنْبِيَاءُ - عَلَيْهِمُ السَّكَامُ - يَعْنِي بُيُوتَ السُّكْنَىٰ - وَهِيَ الَّتِي اخْتَصَّ الْأَنْبِيَاءُ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - بِالدَّفْنِ فِيهَا ، لَا الْمَبْنِيَّةِ فِي الْمَقَابِرِ ؛ لَكِنَّ التَّخْصِيصَ خِلَافُ الشَّلَامُ - بِالدَّفْنِ فِيهَا ، لَا الْمَبْنِيَّةِ فِي الْمَقَابِرِ ؛ لَكِنَّ التَّخْصِيصَ خِلَافُ الظَّاهِرِ .

# وَأُمَّا حُكْمُ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَبْرِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ:

فَقَالَ الْقَاضِي زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِهِ الَّذِي اخْتَصَرَهُ مِنَ [الْمِنْهَاجِ]: « وَكُرِهَ تَجْصِيصُهُ ، وَكِتَابَةٌ ، وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ كَقُبَّةٍ أَوْ بَيْتٍ ، وَحَرُمَ الْبِنَاءُ لِمَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ ، بِأَنْ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِالدَّفْنِ فِيهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً ؛ فَلَوْ بُنِيَ فِيهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ مَوْقُوفَةً ؛ فَلَوْ بُنِيَ فِيهَا .. هُدِمَ الْبِنَاءُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بُنِيَ فِي مِلْكِهِ » إِنْ تَهَىٰ مُلَخَّصًا .

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ [الْمِنْهَاجِ]: « وَيُكُرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ فِي حَرِيمِهِ وَخَارِجِهِ. نَعَمْ. إِنْ خُشِيَ نَبْشُ، أَوْ حَفْرُ سَبُعٍ ، أَوْ هَدْمُ سَيْلٍ. لَمْ يُكْرَهِ الْبِنَاءُ أَوِ التَّجْصِيصُ ، بَلْ قَدْ يَجِبَانِ.

وَلَوْ بُنِيَ نَفْسُ الْقَبْرِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِمَّا مَرَّ - كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ - أَوْ لِنَحْوِ

تَحْوِيطٍ أَوْ قُبَّةٍ عَلَيْهِ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ ، وَبُنِيَ مَا اعْتَادَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِيهَا ، عُرِفَ أَصْلُهَا وَمُسَبِّلُهَا أَوْ لَا ، وَمِثْلُهَا بِالْأَوْلَىٰ مَوْقُوفَةٌ .. هُدِمَ وُجُوبًا ، عُرِفَ أَصْلُهَا وَمُسَبِّلُهَا أَوْ لَا ، وَمِثْلُهَا بِالْأَوْلَىٰ مَوْقُوفَةٌ .. هُدِمَ وُجُوبًا ، لِحُرْمَتِهِ ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ "، مَعَ أَنَّ الْبِنَاءَ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْمَيِّتِ ، لِحُرْمَتِهِ ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ "، مَعَ أَنَّ الْبِنَاءَ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْمَيِّتِ ، فَيُحْرَمُ النَّاسُ مِنْ تِلْكَ الْبُقْعَةِ » إنْ تَهَىٰ مُلَخَّصًا .

فَالْمُسَبَّلَةُ - فِي اصْطِلَاحِهِمْ - أَعَمُّ مِنَ الْمَوْقُوفَةِ ، لِأَنَّ الْمَوَاتَ الَّذِي اعْتَادُوا الدَّفْنَ فِيهِ يُسَمَّىٰ (مُسَبَّلًا) لَا (مَوْقُوفًا).

# فَتَلَخُّصَ مِنْ هَلْدًا:

أَنَّ الْحُرْمَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَيْسَتْ فِي نَفْسِ الْبِنَاءِ ، بَلْ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِالْمَكَانِ ؛ وَأَنَّ الْكَرَاهَةَ - وَكَذَا الْحُرْمَةُ - لَيْسَتْ مُطْلَقَةً ، بَلْ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ . الْحَاجَةِ .

اِسْتَدَلَّ ابْنُ حَجَرٍ عَلَىٰ حُرْمَةِ الْبِنَاءِ فِي الْمُسَبَّلَةِ بِمَسْأَلَةِ الْهَدْمِ، فَقَالَ: « إِذِ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يُهْدَمُ إِلَّا مَا حَرُمَ وَضْعُهُ » إِنْتَهَىٰ.

فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا بِغَيْرِ الْمُسَبَّلَةِ لَا يُهْدَمُ ، وَقَدْ سَبَقَ التَّصْرِيحُ بِهِ مِنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ [الْمِنْهَاجِ] ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَصَدَّىٰ لِمَسْأَلَةِ الْهَدْمِ فِي مَذْهَبِنَا ، لَكِنَّ مُخْتَصَرِ [الْمِنْهَاجِ] ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَصَدَّىٰ لِمَسْأَلَةِ الْهَدْمِ فِي مَذْهَبِنَا ، لَكِنَّ مُنْذَا الْأَصْلَ لَا تَأْبَىٰ عَنْهُ قَوَاعِدُنَا .

فَعَلَىٰ هَٰذَا ، مَا لَمْ تُبْنَ الْقُبَّةُ أَوِ الْبَيْتُ عَلَىٰ الْقَبْرِ لِلزِّينَةِ .. لَا يَحْرُمُ كَمَا سَبَقَ ، فَلَا يُهْدَمُ .

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: (التَّضْيِيقِ) بَيَانٌ .

# وَأُمَّا الْمَالِكِيَّةُ:

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ [رِسَالَةِ الْقَيْرَوَانِيِّ] قَبْلَ (بَابِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْمُنْورِ) : « وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَىٰ الْقُبُورِ » : « وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَىٰ الْقُبُورِ » : « طَاهِرُهُ مُطْلَقًا ، وَلَيْسَ كَذُلِكَ ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَصْلِ » إِنْتَهَىٰ . وَلَا مُرَاجَعَةُ إِلَىٰ الْأَصْلِ ، لِقِلَّةِ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي دِيَارِنَا . وَلَا الْمُرَاجَعَةُ إِلَىٰ الْأَصْلِ ، لِقِلَّةِ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ فِي دِيَارِنَا .

# وَأُمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:

فَقَالَ فِي [الْإِقْنَاعِ] فِي أَوَاخِرِ (كِتَابِ الْجَنَائِزِ): « وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ ، مَوَاءٌ لَاصَقَ الْبِنَاءُ الْأَرْضَ أَوْ لَا ، وَلَوْ فِي مِلْكِهِ ، مِنْ قُبَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، لِلنَّهْيِ مَنْ ذُلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي [إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ]: ( يَجِبُ هَدْمُ الْقِبَابِ الَّتِي عَلَىٰ الْقُبُورِ ، لِأَنَّهَا أُسِّسَتْ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ). وَهُوَ فِي الْمُسَبَّلَةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً » الْقُبُورِ ، لِأَنَّهَا أُسِّسَتْ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ). وَهُوَ فِي الْمُسَبَّلَةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً » الْقُبُورِ ، لِأَنَّهَا أُسِّسَتْ عَلَىٰ مَعْصِيةِ الرَّسُولِ ). وَهُو فِي الْمُسَبَّلَةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً » الْقُبُورِ ، لِأَنْ إِقْنَاعً ] ".

وَكَذُلِكَ مَسْأَلَةُ الْبِنَاءِ مَذْكُورَةٌ فِي [التَّنْقِيحِ الْمُشْبَعَ] بِلَفْظِ الْكَرَاهَةِ (هُوَ نَفْسُ) " التَّحْرِيمِ ؛ وَلَا يَذْهَبْ عَلَيْكَ أَنَّ مَا فِي [الْإِقْنَاعِ] مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَوُجُوبِ الْهَدْمِ .. لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَصْلِ [الَّذِي] " ذَكَرَهُ الْكَرَاهَةِ وَوُجُوبِ الْهَدْمِ .. لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَصْلِ [الَّذِي] " ذَكَرَهُ

<sup>(</sup>١) قُلْتُ : كَلِمَةُ : (إِنْتَهَىٰ) قَالَهَا صَاحِبُ [الْإِقْنَاعِ] بَعْدَ : (مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ) وَجَا يَنْتَهِي النَّقْلُ عَنِ ابْنِ الْقَيِّمِ ، لِذَٰلِكَ وَضَعْتُهُ بَيْنَ () ، وَأَمَّا الْكَلَامُ الَّذِي بَعْدَهَا .. فَكَلَامُ صَاحِبِ [الْإِقْنَاعِ] نَفْسِهِ . عَنِ ابْنِ الْقَيِّمِ ، لِذَٰلِكَ وَضَعْتُهُ بَيْنَ () ، وَأَمَّا الْكَلَامُ الَّذِي بَعْدَهَا .. فَكَلَامُ صَاحِبِ [الْإِقْنَاعِ] نَفْسِهِ . (٢) جُمْلَةُ : (هُو نَفْسُ ) كَتَبَهَا الشَّارِحُ فِي الْمَخْطُوطِ : (هُ نَ ) نَحْتًا خَطِّيًّا اخْتِصَارًا لَهَا . (٣) كَلِمَةُ (الَّذِي) لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي الْمَخْطُوطِ ، وَالسِّيَاقُ يَقْتَضِيهَا ، فَلِذَٰلِكَ زِدتُّهَا .

ابْنُ حَجَرٍ ، لِأَنَّ الْقَائِلَ بِالْكَرَاهَةِ غَيْرُ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ الْهَدْمِ ، إِذِ الْقَائِلُ بِالْكَرَاهَةِ غَيْرُ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ الْهَدْمِ ، إِذِ الْقَائِلُ بِالْكَرَاهَةِ هُوَ الْجُمْهُورُ أَوِ الْأَكْتَرُ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ الْإِطْلَاقِ .

وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِ الْهَدْمِ هُوَ ابْنُ الْقَيِّمِ، وَلِأَجْلِ ذَٰلِكَ عُزِيَ الْقَوْلُ بِهِ إِلَيْهِ، وَالْقَائِلُ بِوُجُوبِ الْهَوْلُ بِهِ إِلَيْهِ، وَلِأَجْلِ ذَٰلِكَ عُزِيَ الْقَوْلُ بِهِ إِلَيْهِ، وَالْقَائِلُ بِولَا أَمْرَيْنِ .. لَمْ يُنْتَقَضِ الْأَصْلُ الْمَذْكُورُ.

وَابْنُ الْقَيِّمِ هُوَ الَّذِي اخْتَرَعَ - مَعَ شَيْخِهِ ابْنِ تَيْمِيَّةً - أَصْلَ الْمَذْهَبِ الَّذِي انْتَسَبَ إِلَيْهِ الْوَهَّابِيُّونَ ، كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ سَابِقًا .

قَالَ فِي [مُخْتَصِرِ الْإِغَاثَةِ] عِنْدَ ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ الْقُبُورِ: « نَصَّ أَصْحَابُ أَحْدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِتَحْرِيمِ ذَٰلِكَ ، وَطَائِفَةٌ ، وَإِنْ الْقُبُورِ: « نَصَّ أَصْحَابُ أَحْدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بِتَحْرِيمِ ذَٰلِكَ ، وَطَائِفَةٌ ، وَإِنْ أَطُلِقَ الْكَرَاهَةُ ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَىٰ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ ، إِحْسَانًا لِلظَّنِّ الْعُلَقَ الْكَرَاهَةُ ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحُورُوا فِعْلَ مَا تَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ لَعْنُ لَعْلَ اللَّهِ عَيْقٍ لَعْنُ لَعُلْ مَا تَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ لَعْنُ فَاعِلِهِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ » إِنْ تَهَىٰ .

أَقُولُ: إِنْ كَانَ مُرَادُهُ التَّحْرِيمَ لِخُصُوصِيَّةِ كَوْنِ الْبِنَاءِ مَسْجِدًا - كَمَا هُوَ مَدْلُولُ الْأَحَادِيثِ - فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيلِ فِي الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَبْرِ ؟ مَدْلُولُ الْأَحَادِيثِ - فَلَا يُنَافِي مَا سَبَقَ مِنَ التَّفْصِيلِ فِي الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَبْرِ ؟ وَكَذَٰلِكَ لَا يَسْتَدْعِي لُزُومُ حَمْلِ الْكَرَاهَةِ فِيهِ عَلَىٰ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ .. لُزُومَ حَمْلِهَا عَلَىٰ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ .. لُزُومَ حَمْلِهَا عَلَيْهَا فِيمَا سَبَقَ أَيْضًا .

وَإِنِ ادَّعَىٰ تَحْرِيمَ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْإِطْلَاقِ .. فَقَوْلُهُ: « نَصَّ أَصْحَابُ أَحْمَدُ وَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ ... » إِلَخِ ، لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، إِذْ قَدْ عَرَفْتَ نُصُوصَهُمْ فِيمَا مَضَىٰ عَلَىٰ التَّفْصِيلِ .

وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَىٰ كَوْنِ الْكَرَاهَةِ لِلتَّحْرِيمِ فِي مَسْأَلَةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَىٰ

الْقُبُورِ مِنْ لَعْنِ الْفَاعِلِ .. لَيْسَ بِوَارِدٍ فِي مُطْلَقِ الْبِنَاءِ.

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهُ وَإِنْ وَرَدَ .. لَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىٰ التَّنْزِيهِ ؛ فَلَا يَثْبُتُ وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهُ وَإِنْ وَرَدَ .. لَكِنْ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَىٰ التَّنْزِيهِ ؛ فَلَا يَثْبُتُ وَعَاهُ.

وَإِنَّمَا أَطَلْنَا الْكَلَامَ فِي هَلْذَا الْمَقَامِ بِنَقْلِ مَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَبْرِ عَنِ الطَّائِفَةِ الْوَهَّابِيَّةِ تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي الْمَائِفَةِ الْوَهَّابِيَّةِ تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي الْمَائِفةِ الْوَهَّابِيَّةِ تَجَاوُزُ الْحَدِّ فِي هَلْذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَأَرَدْنَا اسْتِيفَاءَ الْأَقْوَالِ ، لِيَنْكَشِفَ لِلنَّاظِرِ حَقِيقَةُ الْحَالِ .

ثُمُ اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْبِنَاءِ الَّذِي عَلَىٰ قَبْرِهِ عَلَىٰ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الْأَبْنِيَةِ الَّتِي عَلَىٰ قُبُورِ الْأُمَّةِ ، لِأَنَّهُ صَرَّحَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي كُتُبِهِمْ بِأَنَّ الدَّفْنَ فِي الْبُيُوتِ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ تَوَاتَرَ النَّقْلُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ دُفِنَ فِي الْبُيُوتِ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ تَوَاتَرَ النَّقْلُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ النَّبِي عَلَىٰ دُفِنَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَحْتَ السَّقْفِ ، حَتَّىٰ إِنَّ الْمُتَعَصِّبِينَ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَرَضِي اللَّهُ عَنْهَا - تَحْتَ السَّقْفِ ، حَتَّىٰ إِنَّ الْمُتَعَصِّبِينَ فِي النَّهِ الْبِينَ عَلَىٰ الْقَبْرِ - كَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ تَابَعَهُ - لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنَ النَّيِ عَلَىٰ الْقَبْرِ - كَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ تَابَعَهُ - لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنَ النَّي عَلَىٰ الْقَبْرِ - كَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ تَابَعَهُ - لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنَ النَّي عَلَىٰ الْقَبْرِ - كَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ تَابَعَهُ - لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنَ النَّي عَلَىٰ الْقَبْرِ - كَابْنِ الْقَيِّمِ وَمَنْ تَابَعَهُ - لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنَ النَّ عَرَافِ بِذُلِكَ ، فَقَالَ فِي [مُخْتَصِرِ الْإِغَاثَةِ]: « إِخْتَلَفُوا بَعْدَ مَوْتِهِ الْكُ فَي النَّي عَلَى الْقَيْرِ - كَابْنِ الْقَيْمِ عَنْ النَّي عَلَىٰ الْقَانِبِياءَ يُدْفَنُونَ فَي النَّي عَلَى الْقَبْرِ الْمَانِي عَلَى اللَّهُ الْمَانِي عَلَىٰ الْقَيْمِ الْمَانِي عَلَىٰ الْمَانِي عَلَى اللَّهُ الْمَانِي عَلَىٰ الْمَانِي عَلَى اللَّهُ الْمَانِي عَلَى السَّقِي اللَّهُ الْمَانِي عَلَى اللَّهُ الْمَانِي الْمَانِي عَلَى اللَّهُ الْمَانِهِ الْمَانِهِ الْمَالِقِي عَنِ النَّي عَلَى اللَّهُ الْمَلِي الْمَانُ الْمُؤْمِلُ الْمَانُونَ الْمَانُونَ الْمَلْمَ اللَّهُ الْمَانُونَ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَلْمُ اللْمَانُونَ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُولِي عَلَى اللْمُولِي عَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ اللْمُولِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمَلْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُقَلِي الْمَلْمُ اللْمُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي [فَتْحِ الْبَارِي شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ : جُ ١/ صَ ٢٥ / / ٢٥ – بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ ] : « وَقَدْ رُوِيَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُدْفَنُونَ حَيْثُ يَمُوتُونَ . قُلْتُ : هَٰذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَرْفُوعًا : " مَا قُبِضَ نَبِيُّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ " وَفِي إِسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهُ الْمُاشِعِيُّ ، وَهُو ضَعِيفٌ ، وَلَهُ طَرِيتُ أُخْرَىٰ مُرْسَلَةٌ ، حَيْثُ يُقْبَضُ " وَفِي إِسْنَادِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُاشِعِيُّ ، وَهُو ضَعِيفٌ ، وَلَهُ طَرِيتُ أُخْرَىٰ مُرْسَلَةٌ ، وَكُو مَرْفُوعًا الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ ، وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ فِي الشَّهَائِلِ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَىٰ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ بْنِ عُبَيْدٍ وَلَا اللَّهُ عَيْقٍ ؟ قَالَ : = لَا لَمَّ مَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : " فَأَيْنَ يُدْفَنُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : " فَأَيْنَ يُدِفَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : " فَأَيْنَ يُدُونَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ؟ قَالَ : = الْأَشْجَعِيِّ الصَّحَابِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : " فَأَيْنَ يُدُونَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ؟ قَالَ : =

خَصَائِصِهِمْ " .. دَفَنُوهُ فِي حُجْرَتِهَا » أَيْ : حُجْرَةِ عَائِشَةَ « عَلَىٰ خِلَافِ مَا اعْتَادُوهُ مِنَ الدَّفْنِ فِي الصَّحَرَاءِ » إنتْهَىٰ .

وَأَمَّا مَا اشْتَهَرَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ النَّاسِ عَنْ تِلْكَ الطَّافِقَةِ مِنْ أَنَّهُمْ يُنْكِرُونَ أَيْضًا الْقُبَّةَ الشَّرِيفَةَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﷺ .. الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ "، وَلَوْ فَرَضْنَا صِحَتَّةُ .. فَلَا طَرِيقَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِدَفْنِهِ ﷺ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ وصَحَّتَهُ .. فَلَا طَرِيقَ إِلَىٰ ذَٰلِكَ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِدَفْنِهِ ﷺ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَرَافِ بِدَفْنِهِ عَلَيْ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَرَافِ بِدَفْنِهِ عَلَيْ فِي حُجْرَةِ عَائِشَة وَرَافِ بِدَفْنِهِ عَلَيْ فِي حُجْرَةِ عَائِشَة وَرَافِ بِكَفْنِهُ عَلَيْهُ وَالسَّقْفِ ! ، وَهُو مِمَّا لَا رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - إِلَّا بِادِّعَاءِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْقُبَّةِ وَالسَّقْفِ ! ، وَهُو مِمَّا لَا يُتَعَلَى ، وَعُو مِمَّا لَا يُتَعَودُ أَنْ الْوَهُمَ وَالتَّخْيِيلَ ، وَمُو مَمَّا لَا وَمُنْ الْوَهُمَ وَالتَّخْيِيلَ ، وَمُو مِمَّا لَا وَمُنْ مَوْءَ السَّبِيلِ .

وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّمَا نُنْكِرُ هَاٰذِهِ الْقُبَّةَ وَلَا نُسَوِّغُ إِبْقَائَهَا .. وَكُو وَلِيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّمَا نُنْكِرُ هَاٰذِي أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ لِحُدُوثِهَا فِي الدِّينِ . لِظُهُورِ أَنَّ الْبِنَاءَ الْقَدِيمَ الَّذِي أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَىٰ إِبْقَائِهِ ، وَاعْتَرَفَتْ شُيُوخُ هَاٰؤُلَاءِ الطَّائِفَةِ بِجَوَازِ بَقَائِهِ .. هُو اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَىٰ إِبْقَائِهِ ، وَاعْتَرَفَتْ شُيُوخُ هَاٰؤُلَاءِ الطَّائِفَةِ بِجَوَازِ بَقَائِهِ .. هُو مِثْلُ الْقُبَّةِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الشَّكْلِ الَّذِي لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ

<sup>=</sup> فِي الْمَكَانِ الَّذِي قَبَضَ اللهُ فِيهِ رُوحَهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا فِي مَكَانٍ طَيِّبِ" إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصْرَحُ فِي الْمَقْصُودِ ، وَإِذَا حُمِلَ دَفْنُهُ فِي بَيْتِهِ عَلَى الإخْتِصَاصِ .. لَمْ يَبْعُدْ نَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ أَصْرَحُ فِي الْمَقْصُودِ ، وَإِذَا حُمِلَ دَفْنُهُ فِي بَيْتِهِ عَلَى الإخْتِصَاصِ .. لَمْ يَبْعُدُ ثَهْيُ غَيْرِهِ عَنْ ذَلِكَ ، بَلْ هُوَ مُتَّجَهُ ، لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ الدَّفْنِ فِي الْبَيُوتِ رُبَّمَا صَيَّرَهَا مَقَابِرَ ، فَتَصِيرُ الصَّلَاةُ فِي الْبَيُوتِ رُبَّمَا صَيَّرَهَا مَقَابِرَ ، فَتَصِيرُ الصَّلَاةُ فَي فَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَصْرَحُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ ، وَهُو قَوْلُهُ: " لَا تَجْعَلُوا فَيها مَكْرُوهَةً ، وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَصْرَحُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ ، وَهُو قَوْلُهُ: " لَا تَجْعَلُوا بَيْوَتَكُمْ مَقَابِرَ" فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنِ الدَّفْنِ فِي الْبَيُوتِ مُطْلَقًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ » إِهَ .

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: (خَصَائِصِهِمْ) بَيَانٌ .

<sup>(</sup>٢) قُلْتُ: أَمَّا فِي زَمَانِنَا هَلْذَا .. فَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ بِأَنَّ وُجُودَ الْقُبَّةِ الْخَضْرَاءِ عَلَىٰ قَبْرِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ عَلِي مِنْ فِعْلِ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَهُوَ غَلَطٌ وَجَهْلُ عَلَى حَدِّ زَعْمِهِ الْفَاسِدِ .

كَمَا مَرَّ آنفًا.

وَالْحَادِثُ إِنَّمَا يُنْكُرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَفْعَالِهِ الْكُلُّ أَوْ فِي أَفْعَالِ أَصْحَابِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - نَظِيرٌ وَمِثْلُ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِيهَا مَا يُقَاسُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ .. فَهُنَا صَارَ إِبْقَاءُ مَا هُوَ مِثْلُ الْقُبَّةِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ ، أَصْلٍ .. فَهُنَا صَارَ إِبْقَاءُ مَا هُوَ مِثْلُ الْقُبَّةِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ ، فَلَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ أَنْ يُنْكِرُوا الْقُبَّةَ وَأَنْ لَا يُسَوِّغُوا إِبْقَاءَهَا تَعْلِيلًا بِالْحُدُوثِ ، فَلَمْ يُعْدَرُوا اللَّهِ عَلَي بِسَبِ فَلَا لَزِمَهُمْ أَنْ يُنْكِرُوا بِنَاءَ الْكَعْبَةِ أَيْضًا ، لِحُدُوثِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِسَبِ وَإِلَّا لَزِمَهُمْ أَنْ يُنْكِرُوا بِنَاءَ الْكَعْبَةِ أَيْضًا ، لِحُدُوثِهِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَي بِسَبِ التَّجْدِيدِ وَالْإِغَادَةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ مَوَاضِعِهَا مَعَ مُغَايرَتِهِ لِلْبِنَاءِ الْقَدِيمِ فِي ارْتِفَاعِ النَّهُ اللَّهُ عَيْرِهِ مِنْ مَوَاضِعِهَا مَعَ مُغَايرَتِهِ لِلْبِنَاءِ الْقَدِيمِ فِي ارْتِفَاعِ النَّهُ وَيُو الْعَعْرِهِ .

فَإِنْ قُلْتَ: الْكَعْبَةُ يَلْزَمُ وُجُودُ الْبِنَاءِ فِيهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ تُعَمَّرَ وَيُحَدَّثَ الْبِنَاءُ فِيهَا إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ ، فَلَا يُقَاسُ الْقَبْرُ الشَّرِيفُ عَلَيْهَا!.

قُلْتُ: إِنْ تَبَتَ بِكَلَامِكَ هَلْذَا أَنَّ كُلَّ حَادِثٍ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ - كَمَا اعْتَرَفْتَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ - . . فَلَا يَتِمُّ التَّعْلِيلُ إِنْكَارَ الْقُبَّةِ بِالْحُدُوثِ .

وَإِنَّهُ لَمَّا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ - رُضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - عَلَىٰ دَفْنِهِ ﷺ وَإِنَّهُ لَمَّا أَجْمَعِينَ - عَلَىٰ دَفْنِهِ ﷺ تَحْتَ الْبِنَاء ، وَعَلَىٰ إِبْقَائِهِ الْبِنَاء عَلَىٰ قَبْرِهِ .. كَانَ بِنَاءُ الْقَبْرِ أَيْضًا مِمَّا لَا يُنْكُرُ وُجُودُهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ .

فَإِنْ قَالُوا: لَا كَلَامَ لَنَا فِي نَفْسِ الْبِنَاءِ الَّذِي عَلَىٰ قَبْرِهِ عَلَىٰ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ عَرُوهِ عَلَىٰ الْإِجْمَاعِ عَلَىٰ عَبُوهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ مَدْفُونًا تَحْتَ الْبِنَاءِ ، وَإِنَّمَا نُنْكِرُ تَجْدِيدَ ذَٰلِكَ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ التَّجْدِيدَ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ حَتَّىٰ يُمْكِنَ لَكُمُ الْجَوَابُ بِمَا ذَكَرْتُمْ فِي نَفْسِ الْبِنَاءِ ، مِنْ أَنَّ إِبْقَاءَ مِثْلِهِ مِمَّا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ .

وَتُوْضِيحُهُ: أَنَّ إِحْدَاثَ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَبْرِ وَالدَّفْنَ تَحْتَ الْبِنَاءِ كِلَاهُمَا غَيْرُ جَائِزِ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ .. فَالدَّفْنُ تَحْتَ الْبِنَاءِ جَائِزٌ جَائِزٌ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ .. فَالدَّفْنُ تَحْتَ الْبِنَاءِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاع ، فَلَا مَجَالَ لِإِنْكَارِهِ .

وَأُمَّا إِحْدَاثُ الْبِنَاءِ عَلَىٰ قُبُورِهِمْ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَكَمَا لَا ثُجَوِّرُهُ فِي قَبُورِهِمْ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ نُجَوِّرُهُ فِي قَبُورِهِمْ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

وَإِحْدَاثُ الْبِنَاءِ قَدْ وَقَعَ فِي قَبْرِهِ عَلَيْ مِرَارًا فِي سِنِينَ مَاضِيَةٍ ، وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُتْرَكَ الْبِنَاءُ الَّذِي فِي قَبْرِهِ الْكَلَّى عَلَىٰ حَالِهِ حَتَّىٰ يَفْنَىٰ بِنَفْسِهِ ، أَخْذًا مِمَّا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْقَبْرَ مَوْضِعُ الْفَنَاءِ .

قُلْنَا: هَاذَا مَعَ كَوْنِهِ قَوْلًا بِلَا دَلِيلٍ .. خَالٍ عَنْ كَثِيرٍ ، إِذْ حِينَئِدٍ " يَرْتَفِعُ الْخِلَافُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ حَالَةَ بَقَاءِ الْقُبَّةِ الشَّرِيفَةِ - صَانَهَا اللَّهُ عَنِ الْخِلَافُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ حَالَةَ بَقَاءِ الْقُبَّةِ الشَّرِيفَةِ - صَانَهَا اللَّهُ عَنِ اللَّانِدِرَاسِ - ، وَيَقْتَصِرُ إِنْكَارُهُمْ عَلَىٰ عَمَلِ الْعِمَارَةِ الصَّادِرَةِ مِمَّنْ بَاشَرَهَا فِيمَا مَضَىٰ مِنَ السِّنِينَ ؛ عَلَىٰ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ نَفْسَ الْبِنَاءِ إِذَا لَمْ فِيمَا مَضَىٰ مِنَ السِّنِينَ ؛ عَلَىٰ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ نَفْسَ الْبِنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُونُ مُنْكَرًا بِاعْتِرَافِكُمْ .. فَإِحْدَاثُ غَيْرِ الْمُنْكَرِ لَا يَكُونُ مُنْكَرًا ، وَبِأَنْ نُحَقِّزَهُ يَكُنْ مُنْكَرًا بِاعْتِرَافِكُمْ .. فَإِحْدَاثُ غَيْرِ الْمُنْكَرِ لَا يَكُونُ مُنْكَرًا ، وَبِأَنْ نُحَقِّرَهُ لِللّهِ يَاسِ عَلَىٰ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ الَّذِي لَا شَكَّ فِي جَوَاذِ إِحْدَاثِهِ إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ الْفَيْكُونَ مُنْكَرًا سَبَقَ . الظَّرُورَةُ كَمَا سَبَقَ .

وَأَيْضًا ، سَيَجِيءُ مِنَ الْمُصَنِّفِ - سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - تَعْمِيمُ جَوَازِ الْبَنَاءِ لِسَائِرِ الْقُبُورِ ، وَقَدْ سَبَقَ مِنَّا أَيْضًا نَقْلًا عَنِ [الْخَزَانَةِ] ، فَمَا ظَنَّكَ بِقَبْرِهِ الْبِنَاءِ لِسَائِرِ الْقُبُورِ ، وَقَدْ سَبَقَ مِنَّا أَيْضًا نَقْلًا عَنِ [الْخَزَانَةِ] ، فَمَا ظَنَّكَ بِقَبْرِهِ

<sup>(</sup>١) كَلِمَةُ (حِيتَئِدٍ) كَتَبَهَا الشَّارِحُ فِي الْمَخْطُوطِ: (ح) اخْتِصَارًا لَهَا نَحْتًا خَطِّيًّا.

الشَّرِيفِ عَلِيلِهِ ؟!.

#### \* \* \*

٢- وَالثَّانِي مِنَ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:
 إيقَادُ الْقَنَادِيلِ فِي الْمَقَابِرِ:

قَالَ فِي [السِّرَاجِيَّةِ] فِي (بَابُ الْعِيَادَةِ وَالْقُبُورِ) مِنَ الْكَرَاهِيَةِ: « إِخْرَاجُ الشِّمُوعِ إِلَىٰ رَأْسِ الْقُبُورِ فِي اللَّيَالِي الْأُولِ .. بِدْعَةٌ » إنْتَهَىٰ .

وَكُنْتُ رَأَيْتُ فِي [شَرْحِ الطَّرِيقَةِ] لِعَبْدِ الْغَنِيِّ النَّابْلِسِيِّ جَوَازَ إِيقَادِ الْقَنَادِيلِ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ بَحْتًا ، وَلَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ ، لِعَدَمِ النَّسْخَةِ الْقَنَادِيلِ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ بَحْتًا ، وَلَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ ، لِعَدَمِ النَّسْخَةِ عِنْدِي ".

\* \* \*

(١) قُلْتُ: إِسْمُ الْكِتَابِ [الْحَدِيقَةُ النَّدِيَّةُ فِي شَرْحِ الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالسِّيرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالسِّيرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالسِّيرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالسِّيرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالسِّيرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالسِّيرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالسِّيرِةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالسِّيرِةِ الْشَيْخِ مُحْمَّدِ بْنِ بير عَلِيِّ البركوي ، فِي الْوَعْظِ وَالْأَدَبِ ؛ وَقَدْ اجْتَهَدَتُ فِي الْبَحْثِ عَنْ كَلَامِ النَّابْلِسِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ بير عَلِيٍّ البركوي ، فِي الْوَعْظِ وَالْأَدَبِ ؛ وَقَدْ اجْتَهَدَتُ فِي الْبَحْثِ عَنْ كَلَامِ النَّابْلِسِيِّ فِي جَوَازِ إِيقَادِ الْقَنَادِيلِ وَالْمَصَابِيحِ عَلَىٰ قُبُورِ الصَّالِحِينَ فِي [الْحَدِيقَةِ النَّدِيَّةِ] .. فَلَمْ أَسْتَطِع الْوُصُولَ إِلَيْهِ لِكِبَرِ الْكِتَابِ وَعَدَمِ فَهْرَسَتِهِ بِدِقَّةٍ ، لَكِنِّي اطَّلَعْتُ عَلَىٰ كِتَابِ آخَرَ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْغَنِيِّ الْنَابْلِسِيِّ أَيْضًا بِاسْمِ [كَشْفُ النُّورِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ] قَالَ فِيهِ فِي (صَ ٤٤):

« وَبَقِيَ عَلَىٰ هَٰذَا إِيقَادُ الْقَنَادِيلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ بَابِ التَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ لِلْأَوْلِيَاءِ ، فَالْمَقْصِدُ فِيهَا مَقْصِدٌ حَسَنٌ ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ لِذُلِكَ الْوَلِيِّ فُقَرَاءُ لَتَعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ لِلْأَوْلِيَاءِ ، فَالْمَقْصِدُ فِيهَا مَقْصِدٌ حَسَنٌ ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ لِذُلِكَ الْوَلِيِّ فُقَرَاءُ يَخْدِمُونَهُ يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ إِيقَادِ الْمِصْبَاحِ لَيْلًا لِقِرَاءَةِ قُرْءَانٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ تَهَجُّدٍ ، وَإِنْ كَرِهَ الْفُقَهَاءُ لَيَخْدِمُونَهُ يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ إِيقَادِ الْمِصْبَاحِ لَيْلًا لِقِرَاءَةِ قُرْءَانٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ تَهَجُّدٍ ، وَإِنْ كَرِهَ الْفُقَهَاءُ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقَبْرِ ؛ وَلَكِنْ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الْمُعَدِّ لِذُلِكَ ، الْمُتَبَاعِدِ عَنِ الْقَبْرِ » إِهَ .

# ٣- وَالثَّالِثُ مِنْهَا ١٠٠ : عَرْضُ الصَّدَقَاتِ وَالنَّذُورَاتِ عَلَىٰ الْمَقَابِرِ :

لَمْ أَرَهُ بِهَ لَذَا اللَّفْظِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، لَكِنْ قَالَ الْفَاضِلُ الْبَرْكَوِيُّ فِي لَمْ أَرَهُ بِهَ لَذَا اللَّفْظِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، لَكِنْ قَالَ الْفَاضِلُ الْبَرْكَوِيُّ فِي [رِسَالَةِ جَلَاءِ الْقُلُوبِ]: « وَلَا يُوصَىٰ بِاتِّخَاذِ الطَّعَامِ وَإِنِ اعْتَادَهَا أَهْلُ زَمَانِنَا ، فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ .

قَالَ فِي [الْخُلاصَةِ]: (رَجُلُ أَوْصَىٰ بِأَنْ يُتَّخَذَ الطَّعَامُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِيَطْعِمَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ .. فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ هُوَ الْأَصَحُّ).

وَقَالَ قَاضِيخَانُ فِي [فَتَاوَاهُ]: ( وَلَوْ أَوْصَىٰ بِاتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلْمَأْتَمِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَيُطْعِمُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ التَّعْزِيَةَ .. قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: يَجُوزُ ذَٰلِكَ مَنْ الثَّلُثِ ، وَيُجْعَلُ لِلَّذِينَ يَطُولُ مُقَامُهُمْ عِنْدَهُ وَالَّذِي يَجْيءُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ، مِنَ الثَّلُثِ ، وَيُجْعَلُ لِلَّذِينَ يَطُولُ مُقَامُهُمْ عِنْدَهُ وَالَّذِي لَا يَطُولُ مَسَافَتُهُ وَلَا مُقَامُهُ ، يَسْتَوِي فِيهِ الْأَغْنِيَاءُ وَالْفُقَرَاءُ ؛ وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي لَا يَطُولُ مَسَافَتُهُ وَلَا مُقَامُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا .. لَا وَإِنْ فَضَلَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْءٌ كَثِيرٌ .. يَضْمَنِ الْوَصِيُّ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا .. لَا يَضْمَنُهُ أَلُ

وَعَنِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي " بَكْرِ الْبَلْخِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: رَجُلُ أَوْصَىٰ بِأَنْ يُتَّخَذَ الطَّعَامُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلنَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَ: فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ » إِنْ تَهَىٰ.

فَظَهَرَ مِنْ هَاٰذَا أَنَّ الْمُعْتَادَ فِي زَمَانِنَا لَيْسَ بِجَائِزٍ بِلَا خِلَافٍ ، فَإِذَا بَطَلَ الْوَصِيَّةُ بِكُوْنِ مِيرَاثًا لِلْوَرَثَةِ .. فَلَا يَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِفَقِيرٍ ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ صَغِيرٌ . هَاٰذَا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ .

<sup>(</sup>١) أَيْ: مِنَ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ.

<sup>(</sup>٢) كُتِبَتْ فِي الْمَخْطُوطِ: (أَبُو). وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُهُ فِي الْأَصْلِ.

وَأَمَّا مَا فَعَلَ الْوَرَثَةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ .. فَمَكْرُوهٌ وَبِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ ، مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَذَا الْإِجَابَةُ لِدَعْوَتِهِمْ .

قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ]: ( وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الْأُسْبُوعِ ).

قَالَ فِي [الْخُلاصَةِ]: ( وَلَا يُبَاحُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ عِنْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، لِأَنَّ الضِّيَافَة عِنْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، لِأَنَّ الضِّيَافَة يُتَّخَذُ عِنْدَ السُّرُورِ).

وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: (لَا بَأْسَ لِلْجُلُوسِ لِلْمُصِيبَةِ إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ ، مِنْ فَرْشِ الْبُسُطِ وَالْأَطْعِمَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ ، لِأَنَّهَا يُتَّخَذُ عِنْدَ الشَّرُورِ ).

وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: (لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ) "،

(١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ، ٧٤- بَابُ كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ ، [حَ ٣٢٢٢] ، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُ وَطُّ فِي تَحْقِيقِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (جُهِ ٥ / صَ ١٢٨) مَا نَصُّهُ:

« إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَهُوَ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَاقِ (٦٦٩٠) ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٣٠٣٢) ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَّيْدِ (١٢٥٣) ، وَالْبَيْهَقِيُّ ٤/٥٥ وَ ٩/٤٣.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْقِرُونَ الْإِبِلَ عَلَىٰ قَبْرِ الرَّجُلِ الْجَوَادِ، يَقُولُونَ: نُجَازِيهِ عَلَىٰ فَلْ الْخَطَّابِيُّ: (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْقِرُونَ الْإِبِلَ عَلَىٰ قَبْرِ الرَّجُلِ الْجَوَادِ، يَقُولُونَ: نُحَارِيهِ عَلَىٰ فَعْلِهِ، لِلَّانَّةُ كَانَ يَعْقِرُهَا فِي حَيَاتِهِ فَيُطْعِمَهَا الْلَّبَاعُ وَالطَّيْرُ فَيَكُونُ مُطْعِمًا بَعْدَ مَمَاتِهِ كَمَا كَانَ مُطْعِمًا فِي حَيَاتِهِ.

## قَالَ الشَّاعِرُ:

عَقَـرْتُ عَـلَىٰ قَـبْرِ النَّجَـاشِي نَـاقَتِي بِـأَبْيَضَ عَضْـبٍ أَخْلَصَـتْهُ صَـيَاقِلُهُ
عَـلَىٰ قَـبْرِ مَـنْ لَـوْ أَنَّنِـي مُـتُ قَبْلَـهُ لَـهَانَتْ عَلَيْـهِ عِنْـدَ قَـبْرِي رَوَاحِلُـهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ فِي ذُٰلِكَ إِلَىٰ أَنَّهُ إِذَا عُقِرَتْ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ قَبْرِهِ .. حُشِرَ فِي الْقِيَامَةِ رَاكِبًا ، =

وَهُوَ الَّذِي كَانَ يُعْقَرُ عِنْدَ الْقَبْرِ .. بَقَرَةً أَوْ شَاةً » إِنْتَهَىٰ .

وَقَالَ الْفَاضِلُ ابْنُ الْهُمَامِ - رَحِمَهُ اللّهُ - فِي [شَرْحِ الْهِدَايَةِ]: « وَيُكْرَهُ اللّهُ حَاذُ الضّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ ، لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ ، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ .

وَرَوَىٰ الْإِمَامُ (أَحْدُ بْنُ مَاجَهُ) " - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: (عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَىٰ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَتَهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النِّيَاحَةِ) ".

<sup>=</sup> وَمَنْ لَمْ يُعْقَرْ عَنْهُ .. حُشِرَ رَاجِلًا ؛ وَكَانَ هَلْذَا عَلَىٰ مَذْهَبِ مَنْ يَرَىٰ الْبَعْثَ مِنْهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ) » . إنْتَهَىٰ كَلَامُ الشَّيْخِ الْأَرْنَوُ وطِ أَثَابَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الْمَخْطُوطِ، وَالصَّوَابُ: ( الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ [جُم ١١/ص ٥٠٥ - حَم ١٩٠٥] ؛ وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْلَهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْلَهُ الْمَاصِ عَلَيْهِ مَا نَصَّهُ :

<sup>«</sup> حَدِيثٌ صَحِيحٌ . نَصْرُ بْنُ بَابٍ - وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ - مُتَابَعٌ ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ . إِسْمَاعِيلُ : هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَقَيْسٌ : هُوَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (١٦١٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ - وَهُوَ الذُّهْلِيُّ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ؟ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ شُجَاعِ بْنِ مَخْلَدٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ شُجَاعِ بْنِ مَخْلَدٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، بِهَاٰذَا الْإِسْنَادِ .

قَالَ الْبُوصِيرِيُّ فِي [الزَّوَائِدِ]: ( رِجَالُ الطَّرِيقِ الْأُوّلِ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَالثَّانِي عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم). وَهُوَ كَمَا قَالَ.

وَظَاهِرٌ أَنَّ هَلْذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مُسْنَدِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجِلِيِّ، لَا مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجِلِيِّ، لَا مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجِلِيِّ، لَا مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

وَيُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَالْأَقْرِبَاءِ الْأَبَاعِدِ تَهْيِئَةُ طَعَامٍ يُشْبِعُهُمْ وَيُسْتَحَبُّ لِجِيرَانِ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَالسَّلَامُ: « اِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: « اِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: « وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ "؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ » حَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ "؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ

= وَجَاءَ فِي هَامِشِ (سِ) مَا نَصُّهُ: " هَـٰذَا الْحَدِيثُ لَـمْ يَذْكُرِ الْحَافِظُ فِي [أَطْرَافِ الْـمُسْنَدِ] أَنَّهُ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، بَلْ لَـمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا فِي مُسْنَدِ جَرِيرٍ ".

قَوْلُهُ: (كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ ...) قَالَ السَّنَدِيُّ: (هَاٰذَا بِمَنْزِلَةِ رِوَايَةِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، أَوْ تَقْرِيرِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ ، وَعَلَىٰ الثَّانِي .. فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَعَلَىٰ التَّقْدِيرَيْنِ .. فَهُوَ حُجَّةٌ ).

ثُمَّ قَالَ: (وَبِالْجُمْلَةِ .. فَهَاٰذَا عَكْسُ الْوَارِدِ ، إِذِ الْوَارِدُ أَنَّهُ يَصْنَعُ النَّاسُ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ ، فَاجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي بَيْتِهِمْ حَتَّىٰ يَتَكَلَّفُوا لِأَجْلِهِمُ الطَّعَامَ .. قَلْبٌ لِذُلِكَ ؛ وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَاجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي بَيْتِهِمْ حَتَّىٰ يَتَكَلَّفُوا لِأَجْلِهِمُ الطَّعَامَ .. قَلْبٌ لِذُلِكَ ؛ وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَاجْتِمَاعُ النَّاسِ فِي بَيْتِهِمْ حَتَّىٰ يَتَكَلَّفُوا لِأَجْلِهِمُ الطَّعَامَ .. قَلْبٌ لِذُلِكَ ؛ وَقَدْ ذَكَرَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الضِّيَافَةَ كَقُهَا أَنْ تَكُونَ لِلسُّرُورِ ، لَا لِلْحُزْنِ) » أَنَّ الضِّيَافَة حَقُّهَا أَنْ تَكُونَ لِلسُّرُورِ ، لَا لِلْحُزْنِ) » إنْ اللَّهُ رِضَاهُ وَالْجَنَّةَ .

(١) رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [ الْمُسْتَدُرَكِ: جُر ١ / صَ ٧٢٥ - حَ ١٣٧٧] ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: « هَلْذَا حَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ».

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ [جُ ٣/ صَ ٣١٤ / حَ ٩٩٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ ]، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : « هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ».

وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُ وطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِمُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ [حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَعْدَدُ السَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُ وطُ فِي تَحْقِيقِهِ لِمُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ [حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَلِي طَالِبٍ، جُـ٣/ صَ ٢٨٠] مَا نَصُّهُ:

﴿ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، خَالِدٌ وَالِدُ جَعْفَرٍ - وَهُوَ ابْنُ سَارَّةَ - رَوَىٰ عَنْهُ اثْنَانِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، خَالِدٌ وَالِدُ جَعْفَرٍ - وَهُوَ ابْنُ سَارَّةَ - رَوَىٰ عَنْهُ اثْنَانِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الشَّقَاتِ] ، وَحَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ هَلْذَا ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ الْحَافِظُ : (صَدُوقٌ ) ، وَبَاقِي رِجَالِهِ ثِقَاتٌ . سُفْيَانُ : هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ .

وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ١/٢١٦، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (٦٦٦٥)، وَالْحُمَيْدِيُّ (٥٣٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٣٢)، وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (١٦١٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ (٩٩٨)، وَأَبُو يَعْلَىٰ (٦٨٠١)، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَاجَهُ (١٦١٠)، وَالتَّرْمِذِيُّ (٩٩٨)، وَأَبُو يَعْلَىٰ (٦٨٠١)، وَالْبَعْوِيُّ (١٥٥١) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ : (حَسَنُ = \$1/٢، وَالْبَعُوِيُّ (١٥٥٢) مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، بِهَلْذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ : (حَسَنُ =

وَيُلِحُّ عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ، لِأَنَّ الْحُزْنَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ فَيَضْعُفُونَ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي [تَذْكِرَتِ] هِ: « الِاجْتِمَاعُ إِلَىٰ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةُ الطَّعَامُ الطَّعَامِ وَالْمَبِيتُ عِنْدَهُمْ .. كُلُّ ذُلِكَ مِنْ أَهْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ وَنَحْوُ مِنْهُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ وَالْمَبِيتُ عِنْدَهُمْ النَّوْمِ السَّابِعِ ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ النَّاسُ يُرِيدُونَ الَّذِي يَضَعُهُ أَهْلُ الْمَيِّتِ الْيَوْمَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ ، فَيَجْتَمِعُ لَهُ النَّاسُ يُرِيدُونَ بِذُلِكَ الْقُرْبَةَ لِلْمَيِّتِ وَالتَّرَحُّمَ لَهُ ؛ وَهَاذَا مُحْدَثُ ، لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا بِذُلِكَ الْقُرْبَةَ لِلْمَيِّتِ وَالتَّرَحُّمَ لَهُ ؛ وَهَاذَا مُحْدَثُ ، لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا هُوَ مِنْهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

قَالُوا: وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْتَدُوا بِأَهْلِ الْكُفْرِ، وَيَنْهَىٰ كُلُّ إِنْسَانٍ قَالُهُ عَنِ الْحُضُورِ لِمِثْلِ هَلْدًا ...، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: (هُوَ مِنْ فِعْلِ أَهْلَهُ عَنِ الْحُضُورِ لِمِثْلِ هَلْدًا ...، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: (هُوَ مِنْ فِعْلِ الْحَاهِلِيَّةِ. قِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٍ: إصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرِ الْحَاهِلِيَّةِ. قِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٍ: إصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرِ طَعَامًا؟ فَقَالَ: لَهُ يَكُونُوا هُمُ اتَّخَذُوا، وَإِنَّمَا اتَّخِذَ لَهُمْ).

فَهَاٰذَا كُلُّهُ وَاجِبٌ عَلَىٰ الرَّجُلِ أَنْ يَمْنَعَ أَهْلَهُ مِنْهُ وَلَا يُرَخِّصَ لَهُمْ ، فَمَنْ أَبَاحَ ذُلِكَ لِأَهْلِهِ .. فَقَدْ عَصَىٰ اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ.

وَذَكَرَ الْخَرَائِطِيُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: (الطَّعَامُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ). وَهَلْذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا قَدْ صَارَتْ عِنْدَ النَّاسِ الْآنَ سُنَّةً ، وَتَرْكُهَا الْحَاهِلِيَّةِ). وَهَلْذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا قَدْ صَارَتْ عِنْدَ النَّاسِ الْآنَ سُنَّةً ، وَتَرْكُهَا بِدْعَةً ، فَانْقَلَبَ الْحَالُ ، وَتَغَيَّرُ الْأَحْوَالُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَا يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ بِدْعَةً ، فَانْقَلَبَ الْحَالُ ، وَتَغَيَّرُ الْأَحْوَالُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَا يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ

<sup>=</sup> صَحِيحٌ)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ .

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، سَيَأْتِي عِنْدَ أَحْدَ ٦/ ٣٧٠ ». إنْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَوُّ وطِ ، رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ .

عَامٌ إِلَّا أَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً ، وَأَحْيَوْا فِيهِ بِدْعَةً ، حَتَّىٰ يَمُوتَ السُّنَنُ ، وَيَحْيَىٰ الْبِدَعُ) ".

وَلَنْ يَعْمَلَ بِالسُّنَنِ وَيُنْكِرَ الْبِدَعَ إِلَّا مَنْ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اسْتِحَاطَّ النَّاسِ، وَلَنْ يَعْمَلَ بِالسُّنَنِ وَيَنْهَاهُمْ عَمَّا اعْتَادُوا، وَمَنْ يُسِّرَ لِذُلِكَ .. فَقَدْ أَحْسَنَ يُخَالِفُهُمْ فِيمَا أَرَادُوا، وَيَنْهَاهُمْ عَمَّا اعْتَادُوا، وَمَنْ يُسِّرَ لِذُلِكَ .. فَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ تَعْوِيضَهُ » . إنْ تَهَىٰ كَلَامُ الْقُرْ طُبِيِّ مُخْتَصَرًا .

ثُمَّ إِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ ، إِذِ الْأَصْلُ فِي هَلْذَا الْبَابِ خَبَرُ

(١) هَاٰذَا الْأَثَرُ عَنْ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زَمَنَيْنِ فِي [أَصُولِ السُّنَّةِ: صَ ٥٨ / حَ ١٣]، وَهَاٰذَا نَصُّ الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ وَتَعْلِيقُ مُحَقِّقِهِ عَلَيْهِ:

« ١٣ - إَبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي الْمَهْدِيِّ ، وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (لَا يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً ، وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً ، حَتَّىٰ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (لَا يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً ، وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً ، حَتَّىٰ عَمْدِي الْبِدَعُ وَتَمُوتُ السُّنَنُ ) » .

قَالَ مُحَقِّقُهُ الْأُسْتَاذُ عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الرَّحِيمِ حُسَيْنٌ الْبُخَارِيُّ [صَ ٥٨ ، ٥٩]:

## « ١٣ - إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ .

فِي الْإِسْنَادِ مَهْدِيُّ بْنُ حَرْبِ الْعَبْدِيُّ الْهجِرِيُّ ، وَهُوَ مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي مَهْدِيٍّ ، مُتَكلَّمٌ فِيهِ ، فَقَالَ الْبَنُ مَعِينِ : لَا أَعْرِفُهُ . وَنَقَلَ الذَّهَبِيُّ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ : مَجْهُولُ . [الْمِيزَانُ : ٤ / ١٩٥) . وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي [النَّقَاتِ] . وَقَالَ النَّنُ حَجَرٍ : مَقْبُولُ . وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخُ الْكَبِيرُ] وَلَمْ يَذْكُرُ ابْنُ حَجَرٍ : مَقْبُولُ . وَذَكرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي [التَّارِيخُ الْكَبِيرُ] وَلَمْ يَذْكُرُ فِي إِللَّهُ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمَ فِي الْمُجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ] وَأَسْنَدَ قَوْلَ ابْنِ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمَ فِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ] وَأَسْنَدَ قَوْلَ ابْنِ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمَ فِي إِللْمُتَعَدِّمِ وَالتَّعْدِيلِ] وَأَسْنَدَ قَوْلَ ابْنِ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمَ فِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ] وَأَسْنَدَ قَوْلَ ابْنِ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمَ فِي [الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ] وَأَسْنَدَ قَوْلَ ابْنِ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمَ وَالتَّعْدِيلِ ] وَأَسْنَدَ قَوْلَ ابْنِ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمَ وَالتَّعْدِيلِ ] وَأَسْنَدَ قَوْلَ ابْنِ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمِ وَالتَّعْدِيلِ ] وَأَسْنَدَ قُولَ ابْنِ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمِ وَالتَّعْدِيلِ ] وَأَسْنَدَ قُولَ ابْنِ مَعِينِ الْمُتَقَدِّمِ وَالتَّعْدِيلِ ] وَأَسْنَدَ قُولَ ابْنُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلِي وَلَيْكُولِ وَلَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي الللْهُ وَلَى اللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللْعَلْمُ وَلَى اللْعَلَى الللْهُ وَلِي الللْهُ وَلَى اللْعَلَى اللللْهُ وَلَى اللللْهُ وَلَى اللْهُ وَلَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللْعُولِي اللللْهُ وَلَى الللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَلِي اللللْهُ وَلَا الللْهُ وَلِي الللْهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللللْ

وَالْأَثْرُ أَخْرَجَهُ: إِبْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي [السُّنَّةِ: رَقْمٌ ٩٨] وَابْنُ وَضَّاحٍ فِي [الْبِدَعِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا: =

جَرِيرٍ الله " ؛ وَالنِّيَاحَةُ حَرَامٌ ، وَالْمَعْدُودُ مِنَ الْحَرَامِ حَرَامٌ .

أَيْضًا إِذَا أُطْلِقَ الْكَرَاهَةُ .. يُرَادُ مِنْهَا التَّحْرِيمِيَّةُ غَالِبًا عَلَىٰ مَا ذَكَرُوا ، وَانْصِرَافُ الْمُطْلَقِ إِلَىٰ الْكَمَالِ يُؤَيِّدُهُ ، وَنَفْيُ الْإِبَاحَةِ - عَلَىٰ مَا فِي عِبَارَةِ وَانْصِرَافُ الْمُطْلَقِ إِلَىٰ الْكَمَالِ يُؤَيِّدُهُ ، وَنَفْيُ الْإِبَاحَةِ - عَلَىٰ مَا فِي عِبَارَةِ [الْخُلاصَةِ] - يُقَوِّيهِ ؛ وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ يُنَاسِبُهُ.

وَأَمَّا كَرَاهَةُ الْإِجَابَةِ لِمِثْلِ هَاذِهِ الدَّعْوَةِ .. فَلاَّنَهَا إِعَانَةٌ عَلَىٰ الْمَكْرُوهِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢] ؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢] ؟ كَيْفَ وَقَدْ قُدِّمَ بِالْخَبِرِ السَّابِقِ ٣ أَنَّ الِاجْتِمَاعَ إِلَىٰ أَهْلِ الْمَيِّتِ عَلَىٰ صُنْعِهِمُ الطَّعَامَ مَعْدُودٌ مِنَ النَّيَاحَةِ ؟! .

ثُمَّ إِنَّ النُّصُوصَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الضِّيَافَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ قَاضِيخَانُ فِي [فَتَاوَاهُ] ، حَيْثُ قَالَ : « وَيُكُرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ قَاضِيخَانُ فِي [فَتَاوَاهُ] ، حَيْثُ قَالَ : « وَيُكُرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ فِي أَيَّامِ الْإِمَامُ قَاضِيبَةِ ، لِأَنَّهَا أَيَّامُ تَأْسُفٍ ، فَلَا يَلِيقُ بِهَا مَا يَكُونُ لِلسُّرُورِ ، وَإِنِ فِي أَيَّامِ الْمُصِيبَةِ ، لِأَنَّهَا أَيَّامُ تَأْسُفٍ ، فَلَا يَلِيقُ بِهَا مَا يَكُونُ لِلسُّرُورِ ، وَإِن اتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ .. كَانَ حَسَنًا ، فَإِنْ كَانَ لِلْوَرَثَةِ صَغِيرٌ .. لَمْ يَتَّخِذُوا مِنَ التَّرِكَةِ » إِنْ تَهَىٰ .

وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْأُصُولُ .. تَعْمِيمُ الْكَرَاهَةِ ، إِذْ الِاجْتِمَاعُ وَصُنْعُهُمُ الْكَرَاهَةِ ، أِذْ الِاجْتِمَاعُ وَصُنْعُهُمُ الْكَرَاهَةِ ، فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُمَا الْمَذْكُورَيْنِ فِي الدَّلِيلِ عَامَّانِ قَطْعِيَّانِ فِي الدَّلَالَةِ ، فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُمَا

<sup>=</sup> صَ ٤٥، ٤٥] وَ ابْنُ بَطَّةَ فِي [الْإِبَانَةِ: ١/ رَقْمُ ٢٢٥] وَاللَّالَكَائِيُّ فِي [شَرْحُ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: ١/ رَقْمُ ١٢٥] كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مَهْدِيِّ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: ١/ رَقْمُ ١٢٤] كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مَهْدِيِّ السَّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعِةِ وَالْجَمَاعِةِ وَالْجَمَاعِةِ وَالْجَمَاعِةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجَمَاعِةِ وَالْكَالِكَافِي اللَّهُ عَنْ مَعْدِي اللَّقِ وَالْجَمَاعِةِ وَالْجَمَاعِةِ وَالْجَمَاعِةِ وَالْجَمَاعِةِ وَالْلَّوْلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّلَهِ عَنْ مَهْدِي اللْلَهِ اللَّهِ الْجَمَاعِةِ وَالْمَعْ وَالْمَلْعُمُ مِنْ عُلْوالِمِ الْعَلْمِ اللَّهِ مِنْ عَلْمُ لِلْمَالِقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِلْمُ الْمَاعِلُولُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمِلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمِلْمِ اللَّهُ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ اللْمُعْلِقِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

<sup>(</sup>١، ٢) سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي (صَ ٥٧).

بِالرَّأْيِ.

وَلَا تَظُنَّنَ أَنَّ الْمُعْتَادَ فِي زَمَانِنَا هَلْذَا مَبْنِيٌّ عَلَىٰ قَوْلِ قَاضِيخَانَ ، فَإِنَّهُ ظَنَّ بَاطِلٌ ، إِذِ الْمُعْتَادُ دَعْوَةُ الْمَشَايِخِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْجِيرَانِ بِلَا تَمْيِيزٍ بَاطِلٌ ، إِذِ الْمُعْتَادُ دَعْوَةُ الْمَشَايِخِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْجِيرَانِ بِلَا تَمْيِيزٍ بَاطِلٌ ، إِذِ الْمُعْتَادُ دَعْوَةُ الْمَشَايِخِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤُونَ لَهُمْ مَكَانًا مَخْصُوصًا ، بَيْنَ الْأَعْنِيَاء وَالْفُقَرَاء ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ أَغْنِيَاء ، وَيُنظِّفُونَ لَهُمْ مَكَانًا مَخْصُوصًا ، وَيَسْطُونَ فُرُشًا وَطِيئَةً ، وَوُسُدًا رَفِيعَةً ، كَمَا يَفْعَلُونَ فِي الْوَلِيمَةِ وَدَعْوَةِ الْخِتَانِ .

فَهَلْ لِلضِّيَافَةِ مَعْنَىٰ غَيْرُ هَلْذَا ؟! .

عَلَىٰ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ قَاضِيخَانَ أَنْ يُرْسَلَ الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ إِلَىٰ الْفُقَرَاءِ ، لَا أَنْ يُدْعَوْا وَيَجْتَمِعُوا عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ ، بَلِ الْوَجْهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ ، لَا أَنْ يُدْعَوْا وَيَجْتَمِعُوا عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ ، بَلِ الْوَجْهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَىٰ هَٰذَا ، تَعْلِيلًا بِمُخَالَفَةِ الْخَبَرِ السَّابِقِ كَمَا بَيَّنَا .

هَاذًا ، وَلَوْ لَمْ يَرِدْ فِي هَاذَا الزَّمَانِ بِالْكَرَاهَةِ إِذَا وَاظَبَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَاعْتَقَدُوهُ مُبَاحًا .. لَحَكَمْنَا فِي هَاذَا الزَّمَانِ بِالْكَرَاهَةِ إِذَا وَاظَبَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَاعْتَقَدُوهُ مُبَاحًا .. لَحَكَمْنَا فِي هَاذَا الزَّمَانِ بِالْكَرَاهَةِ إِذَا وَاظَبَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَاعْتَقَدُوهُ مُبَاحًا .. لَحَكَمْنَا فِي هَا ذَا الزَّمَانِ بِالْكَرَاهَةِ إِذَا وَاظَبَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَاعْتَقَدُوهُ مُنْتَةً ، بَلْ وَاجِبًا ، حَتَّىٰ جَاءَنِي يَوْمًا رَجُلُ فَاسْتَفْتَىٰ ، فَقَالَ : مَاتَ وَلَدِي ، فَنَا أَوْمَتُ فَقِيرًا ، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَىٰ اتَّخُاذِ الطَّعَامِ يَوْمَ مَوْتِهِ ، فَأَخُرْتُهُ إِلَىٰ الْيَوْمِ اللَّانِي، فَهَلْ أَثِمْتُ بِالتَّاخِيرِ ؟ .

فَانْظُرْ كَيْفَ اعْتَقَدُوا بِوُجُوبِهِ ، وَتَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ عَلَىٰ الْفَوْرِ ، وَكُلُّ مُبَاحٍ يُؤدِّ ي إِلَىٰ هَلْذَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ ، حَتَّىٰ أَفْتَىٰ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَمَّا شَاعَ صَوْمُ أَيَّامِ يُؤدِّ ي إِلَىٰ هَلْذَا فَهُو مَكْرُوهٌ ، حَتَّىٰ أَفْتَىٰ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَمَّا شَاعَ صَوْمُ أَيَّامِ الْبِيضِ فِي زَمَانِهِ .. بِكَرَاهَتِهِ ، لِئَلَّا يُؤدِّي إِلَىٰ اعْتِقَادِ الْوَاجِبِ ، مَعَ أَنَّ صَوْمَ الْبِيضِ فِي زَمَانِهِ .. بِكَرَاهَتِهِ ، لِئَلَّا يُؤدِّي إِلَىٰ اعْتِقَادِ الْوَاجِبِ ، مَعَ أَنَّ صَوْمَ الْبِيضِ فَي زَمَانِهِ .. وَرَدَ فِيهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ ، فَمَا ظَنَّكَ بِالْمُبَاحِ ؟! فَمَا أَيَّامِ الْبِيضِ مُسْتَحَبُّ ، وَرَدَ فِيهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ ، فَمَا ظَنَّكَ بِالْمُبَاحِ ؟! فَمَا

ظَنُّكَ بِالْمَكْرُوهِ ؟! . إِنْتَهَىٰ مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ رِسَالَةِ [جَلاءُ الْقُلُوبِ].

فَالْمَسَائِلُ الْمَنْقُولَةُ - كَمَا تَرَىٰ - فِي كَرَاهَةِ الظِّيَافَةِ وَالْإِطْعَامِ ؟ وَالَّذِي ذَكَرُوهُ ".. عَدَمُ جَوَازِ الصَّدَقَاتِ وَالنَّذُورِ.

وَكَذَٰ لِكَ لَيْسَ فِي الْمَسَائِلِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الضِّيَافَةَ الْمَكْرُوهَ. الضِّيَافَةُ عَلَىٰ الْقُبُورِ ، إِلَّا خَبَرَ أَنسٍ " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ النَّهْيِ عَنْ عَقْرِ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ عِنْدَ الْقَبْرِ ، أَيْ: ذَبْحُهُمَا.

وَمَدْلُولُ كَلَامِهِمْ هُو أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الصَّدَقَاتِ وَالنَّذُورِ مُقَيَّدٌ بِكَوْنِهَا عَلَى الْمُقَابِرِ ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا ذَاكَ النَّقْلَ - مَعَ طُولِهِ - لِيُعْلَمَ أَنَّ التَّصَلُّبَ فِي اتِّبَاعِ الْمُقَابِرِ ، وَإِنْكَارِ الْبِدَعِ مِنْ شَأْنِ الْعُلَمَاءِ فِي أَيِّ مَذْهَبِ كَانُوا ، فَلَا تَتَبَجَّحْ تِلْكَ السَّنَنِ وَإِنْكَارِ الْبِدَعِ مِنْ شَأْنِ الْعُلَمَاءِ فِي أَيِّ مَذْهَبِ كَانُوا ، فَلَا تَتَبَجَّحْ تِلْكَ السَّنَنِ وَإِنْكَارِ الْبِدَعِ مِنْ شَأْنِ الْعُلَمَاءِ فِي أَيِّ مَذْهَبِ كَانُوا ، فَلَا تَتَبَجَّحْ تِلْكَ السَّنَنِ وَإِنْكَارِ الْبِدَعِ مِنْ شَأْنِ الْعُلَمَاءِ فِي أَيِّ مَذْهَبِ كَانُوا ، فَلَا تَتَبَجَعْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ ٣ بِأَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِمْ ، كَلّا ، بَلِ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِمْ هُو الطَّائِفَةُ ٣ بِأَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِمْ ، كَلّا ، بَلِ الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهِمْ هُو الْمُسَارَعَةُ إِلَىٰ تَبْدِيعِ النَّاسِ ، وَإِنْكَارُ مَا لَمْ يَعْلَمُوا أَصْلَهُ بِمُتَابَعَةِ الْمُسَارَعَةُ إِلَىٰ تَبْدِيعِ النَّاسِ ، وَإِنْكَارُ مَا لَمْ يَعْلَمُوا أَصْلَهُ بِمُتَابَعَةِ الْوَسُواسِ .

#### \* \* \*

# ٤ - الرَّابِعُ مِنَ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ: الزِّيارَةُ:

اعْلَمْ أَنَّ الزِّيَارَةَ لَمْ يُنْكِرْهَا أَحَدٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ ، حَتَّىٰ إِنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ ، حَتَّىٰ إِنَّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ ، حَتَّىٰ إِنَّ الْبُنَ تَيْمِيَّةً - الَّذِي اخْتَرَعَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ جَوَازِ السَّفَرِ لِأَجْلِ الزِّيكارَةِ - لَمْ الْبُنَ تَيْمِيَّةً - الَّذِي اخْتَرَعَ الْقَوْلَ بِعَدَمِ جَوَازِ السَّفَرِ لِأَجْلِ الزِّيكارَةِ - لَمْ

<sup>(</sup>١) أَيِ الْجَمَاعَةُ الْوَهَّابِيَّةُ فِي رِسَالَتِهِمُ الَّتِي يَتِمُّ الرَّدُّ عَلَيْهَا الْآنَ.

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي (صَ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) يَقْصِدُ الْوَهَّابِيَّةَ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ الْمَنَاحِيسَ.

يَتَجَاسَرْ عَلَىٰ إِنْكَارِ أَصْلِ الزِّيَارَةِ صَرِيحًا ، بَلْ أَوْهَمَ ذَٰلِكَ بِبَعْضِ كَلِمَاتِهِ ، كَمَا نَقَلَ عَنْهُ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ ؛ ثُمَّ صَرَفَ زِمَامَ الْكَلَامِ إِلَىٰ وَادِ آخَرَ ، فَقَسَّمَ لَكَلَامِ اللَّيْكِيُّ ؛ ثُمَّ صَرَفَ زِمَامَ الْكَلَامِ إِلَىٰ وَادِ آخَرَ ، فَقَسَّمَ الزِّيَارَةَ إِلَىٰ 1 - شَرْعِيَّةٍ ٢ - وَإِلَىٰ زِيارَةِ بِدْعَةٍ .

وَقَصَرَ إِنْكَارَهُ عَلَىٰ الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا تَابِعُوهُ قَدِ اعْتَرَفُوا بِأَصْلِ الزِّيارَةِ:
قَالَ فِي [مُخْتَصَرِ الْإِغَاثَةِ]: « إِنَّهُ الْكِيْ لِسَدِّ ذَرِيعَةِ الشَّرْكِ .. نَهَىٰ أَصْحَابَهُ فِي آوَائِلِ الْإِسْلَامِ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ ، لِكَوْنِهِمْ حَدِيثِي عَهْدِ بِالْكُفْرِ ، ثُمَّ لَمَّا فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ ، لِكَوْنِهِمْ حَدِيثِي عَهْدِ بِالْكُفْرِ ، ثُمَّ لَمَّا فِي أَوَائِلِ الْإِسْلَامِ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ ، لِكَوْنِهِمْ حَدِيثِي عَهْدِ بِالْكُفْرِ ، ثُمَّ لَمَّا تَمَكَّنَ التَّوْحِيدُ فِي قُلُوبِهِمْ .. أَذِنَ لَهُمْ فِي زِيارَتِهَا ، وَبَيَّنَ فَائِدَتَهَا ، وَتَارَةً بِفِعْلِهِ ، وَذُلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ » وَعَلَمَهُمْ كَيْفِيَتَهَا ، تَارَةً بِقَوْلِهِ ، وَتَارَةً بِفِعْلِهِ ، وَذُلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ » إنْ النَّا عَادِيثِ الْكَثِيرَةِ »

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ فِي الرِّسَالَةِ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ الزِّيارَةِ مُطْلَقًا بِنَهْيِ النِّسَاءِ عَنْهَا .. فَذَٰلِكَ شَيْءٌ يُصَيِّرُ الْقَائِلَ بِهِ ضُحْكَةً بَيْنَ الْعُقَلَاءِ فَضْلًا عَنِ الْعُلَمَاءِ ، فَذَٰلِكَ شَيْءٌ يُصَيِّرُ الْقَائِلَ بِهِ ضُحْكَةً بَيْنَ الْعُقَلَاءِ فَضُلًا عَنِ الْعُلَمَاءِ ، فَذَٰلِكَ شَيْءٌ يُصِي سَائِرِ أَحْكَامِ النِّسَاءِ الثَّابِتَةِ بِالنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِنَّ ؟! هَلْ فَمَا بَاللَّهُمْ فِي سَائِرِ أَحْكَامِ النِّسَاءِ الثَّابِتَةِ بِالنُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِيهِنَّ ؟! هَلْ يُعَدِّونَهُ فِي هَذِهِ الْمَحَالِ بِأَنَّ التَّعْدِيةَ فِيهَا يُعَدِّونَ فِي هَذِهِ الْمَحَالِ بِأَنَّ التَّعْدِيةَ فِيهَا مُحَالًى بِأَنَّ التَّعْدِيةَ فِيهَا مُحَالًى بِأَنَّ التَّعْدِيةَ فِيهَا مُحَالًى بِأَنَّ التَّعْدِيةَ فِيها مُحَالًى بِأَنَّ التَّعْدِية فِيها مُحَالًى بِأَنَّ التَّعْدِية فِيها مُحَالًى بِأَنَّ التَّعْدِية فِيها مُحَالًى بِأَنَّ التَعْدِية فِيها مُحَالًى بِأَنَّ التَّعْدِية فِيها مُحَالًى بِأَنَّ التَّعْدِية فِيها مُحَالًى بِأَنَّ التَّعْدِية فِيها مُحَالًى ؟! .

#### \* \* \*

# ٥- الْخَامِسُ مِنْهَا ": تَزْيِينُ الْمَسَاجِدِ بِالْقَنَادِيلِ وَالسُّرَجِ:

قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي أَوَائِلِ سُورَةِ التَّوْبَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي أَوَائِلِ سُورَةِ التَّوْبَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَا مَسَاحِدَاللّهِ ﴾ [التوبة: ١٨] : ﴿ وَمِنْ عِمَارَتِهَا تَزْيِينُهَا بِالْفُرُشِ ، وَتَنْوِيرُهَا

<sup>(</sup>١) أَيْ: مِنَ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ.

بِالسُّرَجِ ». وَمِثْلُهُ فِي [الْكَشَّافِ].

وَقَالَ الْحَلَبِيُّ فِي [الشَّرْحُ الصَّغِيرُ] فِي (أَحْكَامُ الْمَسْجِدِ): «لَا بَأْسَ بِتَرْكِ سِرَاجِ الْمَسْجِدِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَلَا يُتْرَكُ مِنْ ذَٰلِكَ إِلَّا إِذَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ ، أَوْ كَانَ مُعْتَادًا فِي ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُدْرَسَ الْكِتَابُ بِضَوْئِهِ ، قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا ، مَا دَامَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِيهِ ».

ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَسْطُر : « رَجُلُ بَنَى مَسْجِدًا وَجَعَلَهُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ .. فَهُوَ أَحَقُّ بِمَرَمَّتِهِ وَعِمَارَتِهِ وَبَسْطِ الْحَصِيرِ وَنَحْوِهَا وَالْقَنَادِيلِ » إِنْتَهَىٰ .

وَإِنْ مُرَادُهُمْ عَدَمُ جَوَازِ الزِّيارَةِ عَلَىٰ قَدْرِ الْحَاجَةِ - كَمَا يُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ التَّزْيِينِ - فَلَا كَلَامَ فِيهِ .

#### \* \* \*

إعْلَمْ أَنَّ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مَسَائِلُ فُرُوعِيَّةٌ يَجُوزُ اللهِ عَنَى لِاتِّخَاذِهَا أَصْلاً مِنْ أُصُولِ اللهِ عَنِهَا كَمَا أَفَادَ الْمُصَنِّفُ ، فَلَا مَعْنَى لِاتِّخَاذِهَا أَصْلاً مِنْ أُصُولِ مَذْهَبِهِمْ ، وَلَا إِيرَادُهَا فِي مَعْرِضِ تَضْلِيلِ الْمُخَالِفِ ؛ إِلَّا أَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ - يَعُدُّونَ هَذِهِ مَذْهَبِهِمْ - يَعُدُّونَ هَذِهِ الْمُخْتَصِرِ الْإِغَاثَةِ ] أَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ - وَمَنْ تَمَذْهَبِ بِمَذْهَبِهِمْ - يَعُدُّونَ هَذِهِ الْمُخْتَصِرِ الْإِغَاثَةِ ] أَنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ - وَمَنْ تَمَذْهَبِ بِمَذْهَبِهِمْ - يَعُدُّونَ هَذِهِ الْمُشَالَةِ الْمُشَالَةِ وَمَائِلَ إِلَى مَا تَحْوِيهِ الثَّانِيَةُ مِنْ عِبَادَةِ الْقُبُورِ ، فَأَدْرَجُوهَا فِي أُصُولِ وَقَعَتْ فِي أَحَادِيثَ - بِتِلْكَ الْعِلَّةِ ؛ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَسَائِلَ إِلَىٰ مَا تَحْوِيهِ الثَّانِيَةُ مِنْ عِبَادَةِ الْقُبُورِ ، فَأَدْرَجُوهَا فِي أُصُولِ الْعَلْيِمِ . الثَّانِيَةُ مِنْ عِبَادَةِ الْقُبُورِ ، فَأَدْرَجُوهَا فِي أُصُولِ عَقَائِدِهِمْ ، تَنْبِيهًا لِمَا فِيهَا - فِي زَعْمِهِمْ - مِنَ الْخَطَرِ الْعَظِيم .

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّكَ نَقَلْتَ فِي شَرْحِ هَانِهِ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ مَسَائِلَ بَعْضُهَا

يُؤَيِّدُ كَلَامَهُمْ! ، فَمَا مُرَادُكَ مِنْ نَقْلِهِ ؟ .

قُلْتُ: مُرَادِي: إِظْهَارُ الْحَقِّ وَبَيَانُ مَا هُوَ الصَّوَابُ ، وَلَيْسَ بِمُلْتَزَمٍ عِنْدِي رَدُّ كَلَامِهِمْ فِي كُلِّ مَقَامٍ ، وَالْمُصَنِّفُ - سَلَّمَهُ اللَّهُ - سَلَكَ أَيْضًا هَلْذَا الْمَسْلَكَ ، وَعَمِلَ بِمَا قُلْنَا لَكَ ، فَقَالَ فِي أُوَّلِ جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: هَلْذَا الْمَسْلَكَ ، وَعَمِلَ بِمَا قُلْنَا لَكَ ، فَقَالَ فِي أُوَّلِ جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ: « لِنَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَأَشَارَ بِذُلِكَ وَبِالشَّكُوتِ عَنْ رَدِّ بَعْضِ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَىٰ الْمُسْأَلَةِ إِلَىٰ الْمُسْأَلَةِ اللَّهُ الْمُسْتَقِيم .

#### \* \* \*

# قَوْلُهُمْ: ﴿ لِأَنَّ الْكُلَّ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ وَيُلِيِّهُ ﴾.

أَقُولُ: لَمْ يَكُنْ أَيْضًا فِي عَهْدِهِ النَّيْ كِتَابَةُ الْمَصَاحِفِ، وَعَمَلُ السِّكَةِ، وَاتِّخَاذُ السِّجْنِ، وَتَوْسِيعُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَتَوْسِيعُ مَسْجِدِهِ عَلَيْ، وَتَكْرَارُ السِّجْنِ، وَتَوْسِيعُ مَسْجِدِهِ عَلَيْ، وَتَكْرَارُ النَّا خَاذُ السِّجْدِةِ عَلَيْ مَسْجِدِهِ عَلَيْ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْأَذَانِ فِي الْجُمْعَةِ ... وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِمَّا اسْتَحْسَنَهُ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَةِ الدِّين رُضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

فَمَا يَقُولُونَ فِي أَمْثَالِ هَاذِهِ الْأُمُورِ ؟ . نَعَمْ ، لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ ، لِأَنَّهُمْ لَا يَتَحَاشَوْنَ عَنْ خَرْقِ الْإِجْمَاع .

# وَقُوْلُهُمْ: ﴿ وَلَا يُتَصَوَّرُ فَائِدَةٌ فِي نَفْسِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ».

إِسْتِدْلَالٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ، لِأَنَّ الزِّيارَةَ وَرَدَ فِيهَا نُصُوصٌ: بَعْضُهَا فِي إِسْتِدْلَالٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ، لِأَنَّ الزِّيارَةِ وَرَدَ فِيهَا نُصُوصٌ : بَعْضُهَا فِي زِيَارَتِهِ وَيَكِيْرٍ بِخُصُوصِهَا كَمَا سَيَجِيءُ.

\* \* \*

#### قَالَ:

وَلَمَّا تَلَخَّصَ إِلَىٰ هُنَا أُصُولُ مَسَائِلِهِمْ وَأَقُوىٰ مُتَمَسَّكَاتِهِمْ فَيهَا .. فَلْنَذْكُرِ الْأَجْوِبَةَ الَّتِي سَبَقَ الْوَعْدُ مُتَمَسَّكَاتِهِمْ فَيهَا .. فَلْنَذْكُرِ الْأَجْوِبَةَ الَّتِي سَبَقَ الْوَعْدُ بِذِكْرِهَا ، وَعَلَىٰ اللَّهِ التَّعْوِيلُ ، فِي الْهِدَايَةِ إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيل.

فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَىٰ: فَمَنْعُ مُلَازَمَتِهِ أَوَّلًا ، لِأَنَّ تَعْلِيقَ دُخُولِ الْجَنَّةِ بِالتَّصْدِيقِ مَعَ الْعَمَلِ لَا يَنْفِي كُونَ التَّصْدِيقِ إِيمَانًا مُعْتَبَرًا شَرْعِيًّا مُثْمِرًا لِلْخُولِ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الدُّخُولُ ثَمَرَةَ لِلْأُخُولُ ثَمَرَةَ الْلِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ أَيْضًا .

## أَقُولُ:

تَقْرِيرُ دَلِيلِهِمْ عَلَىٰ وَجْهِ يَتَضِحُ بِهِ وُرُودُ الْوَظَائِفِ الَّتِي أَوْرَدَهَا الْمُصَنَّفُ

هَاكَذَا:

١- الْعَمَلُ جُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيِّ، لِأَنَّ الْعَمَلَ جُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيِّ ، لِأَنَّ الْعَمَلَ جُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ .

٧- وَالْإِيمَانُ مَعَ الْعَمَلِ هُوَ الْإِيمَانُ الْمُعْتَبَرُ الشَّرْعِيُّ .

٣- يُنْتِجُ: أَنَّ الْعَمَلَ جُزْءٌ مِنَ الْإِيمَانِ الْمُعْتَبَرِ الشَّرْعِيُّ.

وَهَاٰذَا قِيَاسٌ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ، فَإِنَّ الْحَدَّ الْأَوْسَطَ فِي الصُّغْرَىٰ مُتَعَلَّقُ الْمَحْمُولِ، لَا نَفْسُهُ .

وَاخْتَرْنَا هَذَا لِكَوْنِهِ أَظْهَرَ وَأَخْصَرَ ؛ أَمَّا الصُّغْرَىٰ .. فَظَاهِرٌ ؛ وَأَمَّا الْكُبْرَىٰ - وَهُو قَوْلُنَا: الْإِيمَانُ مَعَ الْعَمَلِ هُوَ الْإِيمَانُ الْمُعْتَبُرُ الشَّرْعِيُّ - الْكُبْرَىٰ - وَهُو قَوْلُنَا: الْإِيمَانُ مَعَ الْعَمَلِ هُو الْإِيمَانُ الْمُعْتَبُرُ الشَّرْعِيُّ - فَكُولُ الْجَنَّةِ ، فَلِأَنَّ الْإِيمَانُ الَّذِي ثَمَرَتُهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ هُو الْإِيمَانُ اللَّذِي ثَمَرَتُهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ هُو الْإِيمَانُ الْمُعْتَبُرُ الشَّرْعِيُّ .

يُنْتِجُ: أَنَّ الْإِيمَانَ مَعَ الْعَمَلِ هُوَ الْإِيمَانُ الْمُعْتَبَرُ الشَّرْعِيُّ.

وَهَلْهُنَا الْكُبْرَىٰ ظَاهِرَةٌ ، وَأَمَّا الصُّغْرَىٰ - وَهُو قَوْلُنَا: الْإِيمَانُ مَعَ الْعَمَلِ هُو الْإِيمَانُ الْكِبْرَىٰ ظَاهِرَةٌ ، وَأَمَّا الصُّغْرَىٰ - وَهُو قَوْلُنَا: الْإِيمَانُ مَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هُو الْإِيمَانُ الَّذِي ثَمَرَتُهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ - فَلِأَنَّهُ كُلَّمَا عَلَّقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ دُخُولَ الْجَنَّةِ بِالْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ هُوَ الْإِيمَانُ دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ .. كَانَ الْإِيمَانُ مَعَ الْعَمَلِ هُوَ الْإِيمَانُ الَّذِي ثَمَرَتُهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ ، لَكِنَّهُ تَعَالَىٰ عَلَّقَ ، فَكَانَ كَمَا ذُكِرَ.

وَهَاذِهِ الشَّرْطِيَّةُ هِيَ الَّتِي مَنَعَ الْمُصَنِّفُ مَا تَضَمَّنَهَا مِنَ الْمُلَازَمَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ .. مَنْعُ التَّقْرِيبِ ، بِقَرِينَةِ إِضَافَةِ قُلْنَا إِنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ .. مَنْعُ التَّقْرِيبِ ، بِقَرِينَةِ إِضَافَةِ الْمُلَازَمَةِ إِلَىٰ ضَمِيرِ الدَّلِيلِ ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ تَقْرِيرُ هَاذَا الْقِيَاسِ الِاسْتِثْنَائِيِّ الْمُلَازَمَةِ إِلَىٰ ضَمِيرِ الدَّلِيلِ ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ تَقْرِيرُ هَاذَا الْقِيَاسِ الِاسْتِثْنَائِيِّ

اقْتِرَانِيًّا حَمْلِيًّا، مَعَ أَنَّكَ فِي سِعَةٍ مِنْ جِهَةِ تَقْرِيرِ الْأَقْيِسَةِ بِوُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ، إِذَا رَجَعَ الْكُلُّ إِلَىٰ مَآلٍ وَاحِدٍ.

#### \* \* \*

قَوْلُهُ: « لِأَنَّ تَعْلِيقَ دُخُولِ الْجَنَّةِ ... » إِلَخ ، دَلِيلٌ لِدَعْوَىٰ ضِمْنِيَّةٍ ، وَهِي دَعْوَىٰ كَوْنِ الْمَنْعِ مُوَجَّهًا ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ سَنَدٌ لِلْمَنْعِ أُبْرِزَ فِي صُورَةِ الدَّلِيلِ .

#### \* \* \*

#### قَالَ:

وَجَازَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ وَالْأَوْصَافِ
.. ثَمَرَةً أَمْرَيْنِ وَأَكْثَرَ ، كَالتَّمْرِ ، فَإِنَّهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَقْلِ
وَالنَّظَرِ مُسْتَنِدٌ - مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ - إِلَىٰ النَّخْلَةِ ، وَمِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ - إِلَىٰ النَّخْلَةِ ، وَمِنْ حَيْثُ حَلْوَتُهُ إِلَىٰ الشَّمْسِ.

## أَقُولُ:

لَقَدْ أَوْرَدَ - سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ - تَرْغِيمًا لِأُنُوفِهِمْ بِأَنْ تَلَقَّاهُمْ بِكَلَامٍ يَسْتَعْدُونَهُ ، فَإِنَّهُمْ كَيْفَ يَقُولُونَ بِتَوْسِيطِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِي إِيجَادِ بَعْضِ مِفَاتِ التَّمْرِ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِتَوْسِيطِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - بَيْنَ طِفَاتِ التَّمْرِ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِتَوْسِيطِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ بِطَرِيقِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَاتِ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ بِطَرِيقِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَاتِ

وَعَفْوِ السَّيِّئَاتِ ؟!.

نَعَمْ ، مَدْخَلِيَّةُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فِيمَا ذُكِرَ .. لَيْسَ كَسَبَيَّةِ سَائِرِ الْأَوْضَاعِ الْفَلَكِيَّةِ لِلْحَوَادِثِ الْكَوْنِيَّةِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَعْرِفَ هَلْذَا بِالتَّجْرُبَةِ ، الْفَلَكِيَّةِ لِلْحَوَادِثِ الْكَوْنِيَّةِ ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَعْرِفَ هَلْذَا بِالتَّجْرُبَةِ ، بِخِلَافِ سَبَيَّةِ سَائِرِ الْأَوْضَاع .

فَإِنْ قُلْتَ : التَّمْرُ شَيْءٌ ، وَلَوْنُهُ شَيْءٌ آخَرُ ، وَحَلَاوَتُهُ شَيْءٌ تَالِثٌ ، فَلَمْ يَكُنِ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ ثَمَرَةً أُمُورٍ!.

قُلْتُ : هَاذَا الِاعْتِرَاضُ - مَعَ أَنَّهُ مُنَاقَشَةٌ فِي الْمِثَالِ - فَالَّذِي أُرِيدَ : تَأْيِيدُ كَوْنِهِ ثَمَرَةَ أَمْرَيْنِ بِهَاذَا الْمِثَالِ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَهُو أَيْضًا أَشْيَاءُ مُتَكَدِّرَةٌ ، لِأَنَّ وَحْدَتَهُ نَوْعِيَّةٌ ، وَأَفْرَادُهُ مُتَكَثِّرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ أَشْخَاصِ الدَّاخِلِينَ .

وَحَاصِلُ الْكَلَامِ: تَجْوِيزُ أَنْ يَكُونَ دُخُولُ زَيْدٍ مَثَلًا .. ثَمَرَةَ التَّصْدِيقِ فَقَطْ ، وَدُخُولُ عَمْرٍ و وَبَكْرٍ ثَمَرَةَ التَّصْدِيقِ مَعَ الْعَمَلِ .

\* \* \*

## قَالَ:

فَكَذُلِكَ نَقُولُ: نَفْسُ الدُّنُولِ ثَمَرَةُ التَّصْدِيقِ الَّذِي هُوَ الْإِيمَانُ ، وَخُلُوصُهُ عَنِ الْمُؤَاخَذَاتِ الْأُخْرُويَّةِ ثَمَرَةُ الْإِيمَانُ ، وَخُلُوصُهُ عَنِ الْمُؤَاخَذَاتِ الْأُخْرُويَّةِ ثَمَرَةُ الْعَمَلِ ؛ فَالدُّخُولُ الْخَالِصُ عَنِ الْمُؤَاخَذَاتِ ثَمَرَةُ الْعَمَلِ ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ - لِكَمَالِ رَأْفَتِهِ الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ - لِكَمَالِ رَأْفَتِهِ الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ ، وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ - لِكَمَالِ رَأْفَتِهِ

بِعِبَادِهِ .. حَثَّهُمْ عَلَىٰ الدُّخُولِ الْخَالِصِ الْجَامِعِ لِصُنُوفِ النِّعَمِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ الْهَادِي إِلَىٰ الطَّرِيقِ النَّعَمِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ الْهَادِي إِلَىٰ الطَّرِيقِ النَّاقُومِ .

## أُقُــولُ :

مَنَعَ الْمُصَنِّفُ - فِيمَا مَضَىٰ - الْمُقَدِّمَةَ الشَّرْطِيَّةَ فِي الْقِيَاسِ الِاسْتِثْنَائِيٍّ الْمُقَدِّمَةِ الْمُقَدِّمَةَ الشَّرْطِيَّةَ فِي الْقِيَاسِ الِاسْتِثْنَائِيَّةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَلَّقَ دُخُولَ الْجَنَّةِ بِالْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ ، اللَّابِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ ، اللَّابِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ .. هُو مُسْتَنِدًا بِأَنَّ الدُّخُولَ الْمُعَلَّقَ بِالْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ .. هُو الدُّخُولُ الدُّخُولَ الْمُعَلَّقَ بِالْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ .. هُو الدُّخُولُ الْخَالِصُ عَنِ الْمُعَلَّقَ بِالْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ .. هُو اللَّذُخُولُ الْخَالِصُ عَنِ الْمُؤَاخَذَاتِ ، لَا نَفْسُ الدُّخُولِ مُطْلَقًا ، لِأَنَّ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ .. اللَّهُ فُولًا الْمَذْكُورَةَ وَرَدَتْ فِي مَقَامِ التَّرْغِيبِ فِي الْعَمَلِ ، فَلَا يُلَاثِمُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا: (﴿ إِنَّ ٱلْذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوالْ الصَّالِحَتِ لَي الْعَمَلِ ، فَلَا يُلاَئِمُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهَا: (﴿ إِنَّ ٱلْذِينَ عَلَيْكِ اللَّمَالِ الصَّالِحَةِ ؛ وَمَنِ الشَّوْلُ الْمَالِكُونَ مَعْنَاهَا: الصَّالِحَةِ ؛ وَمَنِ الشَّالِ الصَّالِحَةِ ؛ وَمَنِ اللَّهَ اللَّهَ السَّلِحَةِ ؛ وَمَنِ الْمَاعْمَالِ الصَّالِحَةِ ؛ وَمَنِ الْمَافِي بَهَاذِهِ الصَّفَةِ .. لَمْ يَبْقَ فِي حَقِّهِ مَحَلُّ لِلْعَذَابِ . .

وَبِهَاذَا ظَهَرَ قَوْلُ الْمُصَنَّفِ: ﴿ وَاللَّهُ - سُبْحَانَهُ - لِكَمَالِ رَأْفَتِهِ بِعِبَادِهِ .. حَثَّهُمْ عَلَىٰ الدُّخُولِ الْخَالِصِ » .

## وَقَوْلُهُ: « نَفْسُ الدُّخُولِ ثَمَرَةُ التَّصْدِيقِ ».

يَعْنِي: ثَمَرَتُهُ الْمَقْطُوعُ بِهَا بِمُقْتَضَىٰ وَعْدِ الْكَرِيمِ.

وَكَذَا قَوْلُهُ: « ثَمَرَةُ الْعَمَلِ » ، وَالْمُرَادُ مِنَ « الْعَمَلِ » : مَجْمُوعُ الْأَعْمَالِ » : مَجْمُوعُ الْأَعْمَالِ ، بِحَيْثُ يَعُمُّ الْأَفْعَالَ وَالتَّرُوكَ الْمُقَارَنَةَ بِالتَّصْدِيقِ كَمَا يُفْهَمُ مِنَ السَّيَاقِ .

فَحِينَئِدٍ .. لَا يَرِدُ أَنْ يُقَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخُلُوصُ عَنِ الْمُؤَاخَذَاتِ كَنَفْسِ الدُّخُولِ .. ثَمَرَةَ التَّصْدِيقِ بِدُونِ الْعَمَلِ فِي حَقِّ مَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ .

وَلَا أَنْ يُقَالَ أَيْضًا: كَيْفَ يَكُونُ ذُلِكَ الْخُلُوصُ ثَمَرَةَ الْعَمَلِ .. مَعَ أَنَّ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ .. مَعَ أَنَّ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ بِدُونِ التَّصْدِيقِ ؟! .

لَا يُقَالُ: قَدْ عُرِفَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ تَعْلِيقَ الدُّخُولِ الْخَالِصِ عَنِ الْمُؤَاخَذَاتِ بِالْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ .. لَا يَسْتَلْزِمُ انْحِصَارَ الدُّخُولِ الْمَذْكُورِ الْمُؤَاخَذَاتِ بِالْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَرَتَّبَ ذَٰلِكَ الدُّخُولُ عَلَىٰ التَّصْدِيقِ فَي الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَرَتَّبَ ذَٰلِكَ الدُّخُولُ عَلَىٰ التَّصْدِيقِ فَقَطْ ، كَمَا مَرَّ آنفًا .

فَكَيْفَ يَحْصُلُ الْحَثُّ عَلَى الدُّنُولِ الْخَالِصِ بِالْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ ؟! . لِأَنَّا نَقُولُ : لَمَّا رَتَّبَ اللَّهُ تَعَالَىٰ الدُّنُولَ الْمَذْكُورَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ .. كَانَ تَرَتُّبُهُ عَلَيْهَا مَقْطُوعًا ، وَ تَرَتُّبُهُ عَلَىٰ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ .. كَانَ تَرَتُّبُهُ عَلَيْهَا مَقْطُوعًا ، وَ تَرَتُّبُهُ عَلَىٰ التَّصْدِيقِ فَقَطْ .. كَانَ عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّحْتِمَالِ ؛ فَالْآيَاتُ الْمَذْكُورَةُ بِاعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ فَقَطْ .. كَانَ عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّحْتِمَالِ ؛ فَالْآيَاتُ الْمَذْكُورَةُ بِاعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ فَقَطْ .. كَانَ عَلَىٰ سَبِيلِ اللَّحْتِمَالِ ؛ فَالْآيَاتُ الْمَذْكُورَةُ بِاعْتِبَارِ تَضَمُّنِهَا الدَّلَالَةَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ مَعَ اللَّهُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ مَعَ

الْعَمَلِ .. يُوجَدُ فِيهَا مَعْنَىٰ الْحَتِّ .

عَلَىٰ أَنَّهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ بِالْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ سَبَيَّةُ الْعَمَلِ لِلدُّنُولِ الْمَذْكُورِ .. فَجَوَازُ حُصُولِ الدُّنُولِ بِسَبَ آخَرَ لَا يَمْنَعُ عَنِ الرَّغْبَةِ فِي هَذَا السَّبَ ، فَالتَّرْغِيبُ وَالْحَثُّ يَتَحَقَّقُ فِي الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ ، وَهَلْذَا ظَاهِرٌ .

\* \* \*

## قَالَ:

ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ بِأَنْ يُقَالَ: لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاحِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ ﴾ [التوبة: ٧٢] .. لَزِمَ أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْجَنَّةِ وَسَائِرُ الْكَرَامَاتِ وَالْمِنَنِ .. ثَمَرَةَ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ التَّصْدِيقُ الْقَلْبِيُّ ، إِذِ الْإِيمَانُ فِي اللِّسَانِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ .. مَوْضُوعٌ لِلتَّصْدِيقِ الْقَلْبِيِّ، وَأَمَّا التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْآيتَيْنِ

# .. مَا ذُكِرَ مِنَ اسْتِنَادِ الشَّمَرَةِ الْوَاحِدَةِ بِاعْتِبَارَيْنِ إِلَىٰ أَلْى الْمُرَيْنِ إِلَىٰ أَمْرَيْنِ . أَمْرَيْنِ .

## أَقُولُ:

الْمُرَادُ مِنْ: « مُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ » .. الْمُقَدِّمَةُ الَّتِي اسْتَدَلُّوا عَلَيْهَا بِتَعْلِيقِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ ، كَمَا سَبَقَ فِي أَثْنَاءِ تَقْرِيرِ الدَّلِيلِ . وَخُولِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ الْإِيمَانِ مَعَ الْعَمَلِ ، كَمَا سَبَقَ فِي أَثْنَاءِ تَقْرِيرِ الدَّلِيلِ . وَتِلْكَ الْمُقَدِّمَةُ هِي قَوْلُهُمْ : « الْإِيمَانُ مَعَ الْعَمَلِ هُوَ الْإِيمَانُ الَّذِي وَتِلْكَ الْمُقَدِّمَةُ هِي قَوْلُهُمْ : « الْإِيمَانُ مَعَ الْعَمَلِ هُوَ الْإِيمَانُ الَّذِي ثَمَرَتُهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ » .

وَمَا أَقَامَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ الدَّلِيلَ هُنَا إِنْ قُلْنَا: هُوَ قُولُنَا: «التَّصْدِيقُ الْقَلْبِيُّ الْقَلْبِيُّ الْقَلْبِيُّ الْقَلْبِيُّ الْقَلْبِيُّ الْمُثْمِرِ عَلَىٰ هُوَ الْإِيمَانُ الْمُثْمِرِ عَلَىٰ الْجَنَّةِ » بِقَصْرِ الْإِيمَانِ الْمُثْمِرِ عَلَىٰ التَّصْدِيقِ .. فَالدَّلِيلُ إِلْزَامِيُّ .

وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ قُوْلُنَا: « التَّصْدِيقُ الْقَلْبِيُّ إِيمَانُ ثَمَرَتُهُ دُخُولُ الْجَنَّةِ». فَالدَّلِيلُ تَحْقِيقِيُّ.

وَأَيُّ الْقَوْلَيْنِ ثَبَتَ .. تَبْطُلْ تِلْكَ الْمُقَدِّمَةُ .

وَقَوْلُهُ: « فِي اللِّسَانِ ... » إِلَخِ .. قَالَ فِي [شَرْحُ الْمَقَاصِدِ]: « الْمَقَامُ الثَّانِي: فِي أَنَّ الْإِيمَانَ فِي اللَّغَةِ: (التَّصْدِيقُ) ، بِشَهَادَةِ النَّقْلِ عَنْ أَلْعَةً اللَّغَةِ ، وَدَلَالَةِ مَوَارِدِ الِاسْتِعْمَالِ ؛ وَلَمْ يُنْقَلْ فِي الشَّرْعِ إِلَىٰ مَعْنَىٰ آخَرَ. أَنَّ النَّغَةِ ، وَدَلَاقُ النَّقْلَ خِلَافُ الْأَصْلِ ، لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّهُ كَثُرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ خِطَابُ الْعَرَبِ بِهِ ، بَلْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ الْوَاجِبَاتِ ، وَأَسَاسَ الْمَشْرُوعَاتِ ؛ فَامْتَثَلَ مَنِ امْتَثَلَ مِنْ غَيْرِ فَلِكَ أَوَّلَ الْوَاجِبَاتِ ، وَأَسَاسَ الْمَشْرُوعَاتِ ؛ فَامْتَثَلَ مَنِ الْمَتَثَلَ مِنْ غَيْرِ الْمِتَفْسَارِ وَلَا تَوَقُّفٍ وَلَا بَيَانٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنَ الْخِطَابِ بِمَا لَا يُفْهَمُ ، وَلِمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنَ الْخِطَابِ بِمَا لَا يُفْهَمُ ، وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَىٰ بَيَانِ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ ، فَبَيَّنَ وَفَصَّلَ بَعْضَ التَّفْصِيلِ ، وَإِنَّمَا احْتِيجَ إِلَىٰ بَيَانِ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ ، فَبَيَّنَ وَفَصَّلَ بَعْضَ التَّفْصِيلِ ، وَلِنَّمَا الْحَتِيجَ إِلَىٰ بَيَانِ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ : ( الْإِيمَانُ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ عَلِي لِمَنْ سَأَلَ عَنِ الْإِيمَانِ : ( الْإِيمَانُ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمُثْلِهِ ... ) الْحَدِيثَ ﴿ ... ) الْحَدِيثَ ﴿ ... )

فَذَكَرَ لَفْظَ (تُؤْمِنَ) تَعْوِيلًا عَلَىٰ ظُهُورِ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ ؛ ثُمَّ : (هَاٰذَا جِبْرِيلُ أَتُاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وينكُمْ) ، وَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ غَيْرَ التَّصْدِيقِ .. لَمَا كَانَ هَاٰذَا تَعْلِيمًا وَإِرْشَادًا ، بَلْ تَلْبِيسًا وَإِضْلَالًا .

نَعَمْ .. لَوْ قِيلَ: إِنَّهُ فِي اللَّغَةِ لِمُطْلَقِ التَّصْدِيقِ ، وَقَدْ نُقِلَ فِي الشَّرْعِ إِلَى التَّصْدِيقِ ، وَقَدْ نُقِلَ فِي الشَّرْعِ إِلَى التَّصْدِيقِ بِأُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ .. فَلَا نِزَاعَ ؛ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنَّهُ تَصْدِيقُ بِالْأُمُورِ التَّصْدِيقِ بِالْمُعْنَىٰ اللَّغُويِّ » إِنْتَهَىٰ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ، وَمِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [بَابُ سُوَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ عَنِي عَنِ الْمُحَدِّثِينَ ، وَمِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ [بَابُ سُوَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ عَنِي عَنِ الْإِسْلاَمِ ، وَالإِحْسَانِ ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ : حَ ٥٠] مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُم ، وَكَذَٰلِكَ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِهِ بِرَقْمِ (٤٧٧٧) ، بَابُ قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقان: ٣٤] .

## قَالَ:

ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ بِأَنْ يُقَالَ: لَيْسَ الْعَمَلُ جُزْءًا مِنَ الْإِيمَانِ الْمُعْتَبِر، بَلْ هُوَ ثَمَرَتُهُ الدُّنيويَّةُ الْمُفِيدَةُ فِي الثَّمَرَةِ الْمُفِيدَةُ فِي الثَّمَرَةِ الْأُخْرُويَّةِ وَصْفًا نَافِعًا.

## أَقُولُ:

كُوْنُ الْعَمَلِ ثَمَرَةً دُنْيُوِيَّةً لِلْإِيمَانِ .. بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْإِيمَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الدُّنْيَا ، أَوْ قَلَّمَا يَنْفَكُّ الْإِيمَانُ عَنْ جِنْسِ الْعَمَلِ .

وَكَذَّلِكَ صِحَّةُ الْعَمَلِ مَشْرُوطَةٌ بِتَقَدُّم الْإِيمَانِ، فَيكُونُ ثَمَرَتَهُ.

وَقُولُهُ: « الْمُفِيدَةُ فِي الشَّمَرَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ » . الْمُرَادُ بِ « الثَّمَرَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ » . الْمُولِدَةُ فِي الشَّمَرَةِ الْأُخْرَوِيَّةِ » . دُخُولُ الْجَنَّةِ . وَبِ (الْوَصْفِ النَّافِعِ) : الْخُلُوصُ عَنِ الْمُوَاخَذَاتِ . الْمُوَاخَذَاتِ .

\* \* \*

## قَالَ:

لِنُصُوصِ دَالَّةٍ عَلَىٰ ذُلِكَ ، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ مِنْ حَادًّ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ مِنْ حَادًّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُولَدُّونَ مَنْ حَادًّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ حَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ

إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ جَعْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَادُ الْأَنْهَادُ خَلِدِينَ فِيها تَحْرُفُوا عَنْهُ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللَّهِ مُنْ الْمُفْلِحُونَ شَ \* [المجادلة: ٢٢]. ألله هُمُ المُفْلِحُونَ شَ \* [المجادلة: ٢٢].

## أَقُولُ:

أُوْرَدَ الْمُصَنِّفُ الْآيَةَ بِتَمَامِهَا وَلَمْ يَكْتُفِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ أُولَيَهِكُ الْإِيمَانَ ﴾ ، مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ - وَهُو ثُبُوتُ أَنَّ الْإِيمَانَ عَمَلُ الْقَلْبِ ، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ - يَحْصُلُ بِذَٰلِكَ الْإِيمَانَ عَمَلُ الْقَلْبِ ، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ - يَحْصُلُ بِذَٰلِكَ الْإِيمَانَ عَمَلُ الْقَلْبِ ، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ - يَحْصُلُ بِذَٰلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الْآيَةِ ، وَلِهَذَا اكْتُفِي بِهِ فِي سَائِرِ كُتُبِ الْكَلَامِ ، دَفْعًا لِمَا عَسَىٰ الْقَدْرِ مِنَ الْآيَةِ ، وَلِهَذَا اكْتُفِي بِهِ فِي سَائِرِ كُتُبِ الْكَلَامِ ، دَفْعًا لِمَا عَسَىٰ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَهَّمَ مِنْ أَنَّهُ سَلَّمْنَا أَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ يُعْلَقُ فِي اللَّيْعِ (عَلَىٰ الْقَلْبِ ؛ لَكِنَّ الْإِيمَانَ الْمُعْتَبَرَ الْمُعْتَبِرَ الْمُعْتَبِ الْمُعْتَبِرَ الْمُعْتَبِرَ الْمُعْتَبِرَ الْمُعْتَبِرَ الْمُعْتِيقِ الْمَعْتَبِعِلَ الْقَلْبِ ؛ لَكِنَّ الْمَاعِمُ الْمُعْتِهِ الْمُعْتَبِي الْمُعْتِي الْمُعْتَبِرَ الْمُعْتَبِرَ الْمُعْتَبِ الْمُعْتَقِعِ الْمُعْتَبِرِ الْمُعْتِهِ الْمُعْتَعِيقِ الْمُعْتَبِعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتُعِ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَمِلَ الْمُعْتَعِلَى الْمُتَعْتِعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتَعِلِ الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتِع

<sup>(</sup>١) سَقَطَتْ (عَلَىٰ) مِنَ الْمَخْطُوطِ سَهْوًا ، وَالسِّيَاقُ يَطْلُبُهَا ، فَلِذَٰلِكَ زِدتُّهَا .

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « (الْأَعْمَالُ) بَيَانٌ اهد. كَتَبَهَا فِي الصُّلْبِ غَيْرَ وَاضِحَةٍ فَأَوْضَحَهَا.

لِأَنَّهُ رُتِّبَ فِيهَا دُخُولَ الْجَنَّةِ عَلَىٰ الْإِيمَانِ الَّذِي هُوَ عَمَلُ الْقَلْبِ بِدُونِ ذِكْرِ جَمِيعِ الْأَعْمَالِ ، بِخِلَافِ الْآياتِ السَّابِقَةِ ، فَإِنَّهُ ذُكِرَ فِيهَا جَمِيعُ الْأَعْمَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [لقان: ٨] .

\* \* \*

## قَالَ:

وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّهُ تُؤْمِنُواْ وَلَاكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم الحجرات: ١٤] ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَحْرِهَ وَقُلْبُهُو مُطْمَعِ مِنْ إِلْإِيمَانِ ﴿ [النحل: ١٠٦] . فَدَلَّتِ الْآياتُ الْمَذْكُورَةُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ الْمُعْتَبَرَ مَحَلُّهُ الْقَلْبُ ، وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ الظَّاهِرُ جُزْءًا مِنْهُ .. لَكَانَ مَحَلُّهُ الْقَلْبَ أَيْضًا ؛ وَإِنَّهُ بَاطِلٌ . أُمَّا الْمُلازَمَةُ .. فَلِأَنَّ مَحَلَّ الْجُزْءِ - مِنْ حَيْثُ هُوَ جُزْءٌ - مَحَلُّ الْكُلِّ . وَأَمَّا بُطْلَانُ اللَّازِمِ: فَلِأَنَّ الْعَمَلَ الظَّاهِرَ عَرَضٌ قَائِمٌ فَائِمٌ بِظَاهِرِ الْجَسَدِ، وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَقُومَ الْعَرَضُ بِمَحَلَّيْنِ مُتَعَايِرَيْنِ.

## أَقُولُ:

لَا يَخْفَىٰ أَنَّ بُطْلَانَ كَوْنِ الْقَلْبِ مَحَلَّا لِأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ .. أَمْرٌ مَعْلُومٌ فَاهِرٌ ، لَيْسَ فِي الْمَعْلُومِيَّةِ وَالظُّهُورِ (هُو نَفْسُ) " قَوْلِنَا: (الْعَرَضُ لَا يَقُومُ فَاهِرٌ ، لَيْسَ فِي الْمَعْلُومِيَّةِ وَالظُّهُورِ (هُو نَفْسُ) " قَوْلِنَا: (الْعَرَضُ لَا يَقُومُ فَاهِرٌ ، لَيْسَ فِي الْمَعْلُومِيَّةِ وَالظَّهُورِ (هُو نَفْسُ) " قَوْلِنَا: (الْعَرَضُ لَا يَقُومُ لِا يَقُومُ الْعَرَضُ لَا يَقُومُ الطَّائِفَةِ " وَاسْتِكْبَارَهُمْ فِي قَبُولِ الْحَقِّ .. إضْطَرَّ الْمُصَنِّفَ إِلَىٰ ارْتِكَابِ الِاسْتِدْلَالِ فِي كُلِّ مَقَامٍ وَمَقَالٍ .

وَمِنْ أَدِلَّةِ أَنَّ الْأَعْمَالَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ .. مَا مَرَّ اسْمٌ لِلتَّصْدِيقِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَىٰ النَّقْل.

وَمِنْهَا: النَّصُّ وَالْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ، وَيَسْتَمِرُّ إِي فَانُ الْيَأْسِ ؛ وَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ ذُلِكَ إِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ ، إِذْ لَا مَجَالُ لِلْأَعْمَالِ.

وَمِنْهَا: النَّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي بَعْدَ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْ كُمُ الطِّيكَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

<sup>(</sup>١) كَتَبَهَا الشَّارِحُ فِي أَصْلِ الْمَخْطُوطِ: ( هُ نَ) ، وَهُوَ نَحْتُ خَطِّيٌّ اخْتَصَرَ بِهِ جُمْلَةَ (هُوَ نَفْسُ). (١) كَتَبَهَا الشَّارِحُ فِي أَصْلِ الْمَخْطُوطِ: ( هُ نَفْسُ). (٢) يَقْصِدُ الْوَهَابِيَّةَ أَدْعِيَاءَ السَّلَفِيَّةِ الْمَقْبُوحِينَ الْمَرْدُودَ عَلَيْهِمْ فِي هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ وَشَرْحِهَا.

وَمِنْهَا: النُّصُوصُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْأَعْمَالَ أَمْرَانِ يَتَغَايَرَانِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، ﴿ وَمَن يَأْتِهِهِ مُؤْمِنًا قَدْعَمِلَ ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا ﴾ [التغابن: ٩] ، ﴿ وَمَن يَأْتِهِهِ مُؤْمِنٌ ﴾ [طه: ٧٥] ، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ [طه:

وَسُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ؟ فَقَالَ: « إِيمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ ، وَلَا غُلُولَ فِيهِ ، وَحَجُّ مَقْبُولٌ » ".

وَمِنْهَا: الْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْمَعَاصِيَ قَدْ يَجْتَمِعَانِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَرْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٨] ، ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالنَّالِهِ مَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِيمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنْ فَإِيمَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكِيمُونَ ۞ [الأنفال: ٥] .

وَمِنْهَا: الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ شَرْطُ الْعِبَادَاتِ.

<sup>(</sup>۱) رَوَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ، وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي [الْمُسْنَدِ: جُ ۱۲/ ص ٤٨٢ - ح ١٥٠] مِنْ حَدِيثِ سَيِّدِنَا أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَلَكِنْ بِلَفْظِ: ﴿ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ: " إِيمَانٌ لَا شَكَ فِيهِ ، وَلَكِنْ بِلَفْظِ: ﴿ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ: " إِيمَانٌ لَا شَكَ فِيهِ ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ ".

وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ يُكَفِّرُ خَطَايَا تِلْكَ السَّنَةِ ».

وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ الْأَرْنَوُ وطُ فِي تَحْقِيقِ الْمُسْنَدِ: « حَدِيثٌ صَحِيحٌ » إهد.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَوِ اسْمًا لِلطَّاعَاتِ .. فَإِمَّا لِلْجَمِيعِ ، فَيَلْزَمُ انْتِفَاؤُهُ بَانْتِفَاءِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ ، فَلَمْ يَكُنْ مَنْ صَدَّقَ وَأَقَرَّ مُؤْمِنًا قَبْلَ الْإِتْيَانِ بِالْعِبَادَاتِ ؛ وَعَلَىٰ أَنَّ مَنْ صَدَّقَ وَأَقَرَّ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ .. مَاتَ مُؤْمِنًا .

قَالَ فِي [التَّبْصِرَةُ]: « قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ تحَقُّقِ اسْمِ الْإِيمَانِ وَإِثْبَاتِ حُكْمِهِ بِمُجَرَّدِ الِاعْتِقَادِ ».

وَإِمَّا كُلُّ عَمَلٍ عَلَى حِدَةٍ ، فَيكُونُ كُلُّ طَاعَةٍ إِيمَانًا عَلَىٰ حِدَةٍ ، وَالْمُنْتَقِلُ مِنْ فِينٍ إِلَىٰ فِينٍ . كَذَا فِي [شَرْحُ الْمَقَاصِدِ] . مِنْ طَاعَةٍ إِلَىٰ طَاعَةٍ مُنْتَقِلًا مِنْ فِينٍ إِلَىٰ فِينِ عَدَا فِي [شَرْحُ الْمَقَاصِدِ] . وَلَا يَذْهَبْ عَلَيْكَ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ خُلُودِ ﴿ مَنِ ارْتَكَبَ وَلَا يَذْهَبْ عَلَيْكَ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ خُلُودِ ﴿ مَنِ ارْتَكَبَ الْكَبِيرَةَ فِي النَّارِ عَلَىٰ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْكَبَائِرِ بِلَا تَوْبَةٍ ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْكَبِيرَةَ فِي النَّارِ عَلَىٰ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْكَبَائِرِ بِلَا تَوْبَةٍ ، كَمَا هُو مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الْكَلَامِ .. تَدُلُّ بِالْوَاسِطَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كُتِبَ فِي الْمَخْطُوطِ: (الْخُلُودِ) مُعَرَّفًا ، وَالصَّوَابُ بِدُونِ التَّعْرِيفِ.

#### قَالَ:

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: ﴿ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَعَنَا أَبُو بَكُر وَعُمَرُ فِي نَفَر ؟ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَرْعْنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ عَلِيلٍ ، حَتَّىٰ أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَذُرْتُ .. هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا ؟! ، فَلَمْ أَجِدْ ، فَإِذَا رَبِيعٌ " يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْر خَارِجَةٍ ، فَاحْتَفَرْتُ ٣ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ ! فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ قَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟! قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ، فَفْزِعْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « (رَبِيعٌ) أَيْ: خَطُّ مِنَ الْمَاءِ. مُصَنِّفٌ » إِهَ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: ( فَاحْتَفَرْتُ ): تَضَامَمْتُ كَالسَّاجِدِ. مُصَنَّفٌ » إهد.

فَأَتَيْتُ هَاذَا الْحَائِطَ ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبُ فَلَخَلْتُ ، وَهَا وُلَاءِ النَّاسُ مِنْ وَرَائِي . فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : اِذْهَبْ بِنَعْلَى ٓ هَاتَيْنِ مَنْ وَرَاءَ هَاٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا قَلْبُهُ .. فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ . فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ لَقِينِي عُمَرُ ، فَقَالَ : مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ ؟ قُلْتُ : هَاتَانِ نَعْلَانِ " رَسُولِ اللَّهِ عَلِيهِ ، بَعَثَنِي بِهِمَا: مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قُلْبُهُ .. بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ . فَضَرَبَنِي عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَي فَخَرَرْتُ لِإِسْتِي ؛ فَقَالَ : اِرْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ ، وَرَكِبَنِي عُمَرُ ، وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثرِي ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مَالَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟! . قُلْتُ : لَقِيتُ عُمَرَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِإِسْتِي،

<sup>(</sup>١) هَاٰكَذَا فِي الْمَخْطُوطِ بِالنُّونِ ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا لِلْإِضَافَةِ كَمَا فِي نَصِّ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيح .

فَقَالَ: إِرْجِعْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: يَا عُمَرُ، مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ ؟ ؛ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ ؟ ؛ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنَا قَلْبُهُ بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، مُسْتَيْقِنَا قَلْبُهُ بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ ؛ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، فَأَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ ، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ . فَخَلِّهِمْ ».

## أَقُولُ:

<sup>(</sup>١) سَقَطَتْ (مَنْ) سَهْوًا مِنَ الْمَخْطُوطِ. وَهُوَ الْبَابُ الْعَاشِرُ مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ.

عَمِلَ مِنَ الْمَعَاصِي مَا عَمِلَ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ مَاتَ عَلَىٰ الْكُفْرِ وَلَوْ عَمِلَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ مَا عَمِلَ .

هَاٰذَا مُخْتَصَرٌ جَامِعٌ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ فِي هَاٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ أَدِلَّهُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ مَنْ ( يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ الْأُمَّةِ) " عَلَىٰ هَاٰذِهِ الْقَاعِدَةِ ، وَتَوَاتَرَتْ بِذُلِكَ نُصُوصٌ تُحَصِّلُ الْعِلْمَ .

فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَاٰذِهِ الْقُاعِدَةُ .. مُمِلَ عَلَيْهَا جَمِيعُ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ وَعَيْرِهِ ، وَإِذَا وَرَدَ حَدِيثُ فِي ظَاهِرِهِ مُخَالَفَةٌ .. وَجَبَ تَأْوِيلُهُ عَلَيْهَا ، فَيُجْمَعُ يَنْ نُصُوصِ الشَّرْعِ » انْتَهَىٰ .

# قَالَ فِي شَرْحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ:

( ( قَوْلُهُ: ﴿ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ﴾ .

يُقَالُ: نَحْنُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، أَيْ: بَيْنَكُمْ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا ﴾ .

أَيْ: يُصَابَ بِمَكْرُوهٍ مِنْ عَدُوٍّ.

قَوْلُهُ: « حَتَّىٰ أَتَيْتُ حَائِطًا ».

أَيْ: بُسْتَانًا ، سُمِّيَ بِذُلِكَ لِأَنَّهُ حَائِطٌ لَا سَقْفَ لَهُ.

قَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدُخُلُ ﴾ .

الرّبيع: الْجَدْوَلُ ، وَهُوَ النَّهْرُ الصّغِيرُ .

قَوْلُهُ: ﴿ بِئْرٍ خَارِجَةٍ ﴾ . هَٰكَذَا ضَبْطَنَاهُ بِالتَّنْوِينِ فِي ﴿ بِئْرٍ خَارِجَةٍ ﴾

<sup>(</sup>١) فِي الْمَخْطُوطِ: ( يُعْتَقَدُ بِهِ عَلَىٰ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ). وَمَا أَثْبَتُهُ فِي الْأَصْلِ هُوَ الَّذِي فِي شَرْحِ النَّووِيّ.

عَلَىٰ أَنَّ ﴿خَارِجَةٍ ﴾ صِفَةٌ لِـ ﴿ بِئْرٍ ﴾ .

وَقِيلَ : رُوِيَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ :

أَحَدُها: هَـٰذَا.

وَالثَّانِي: بِتَنْوِينِ « بِئْرٍ »، وَبِهَاءِ الضَّمِيرِ فِي آخِرِ « خَارِجَهُ »، وَهِيَ لِلْحَائِطِ ، أَي : الْبِئْرِ ، فِي مَوْضِعِ خَارِجٍ عَنِ الْحَائِطِ . للْحَائِطِ ، أَي : الْبِئْرِ ، فِي مَوْضِعِ خَارِجٍ عَنِ الْحَائِطِ . وَالثَّالِثُ : بِإِضَافَةِ «بِئْرِ» إِلَىٰ « خَارِجَةً »، وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ .

قُولُهُ: « فَاحْتَفَرْتُ » مِمَّا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ ، رُوِيَ بِالرَّايِ وَبِالزَّايِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ وَمَعْنَاهُ: تَضَامَمْتُ لِيَسَعَنِي الْمَدْخَلُ .

قَوْلُهُ: « فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ﷺ فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ ». مَعْنَاهُ: أَنْتَ أَبُو هُرَيْرَةَ ؟ .

قُوْلُهُ: « فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ ، قَالَ: اِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ».
وَإِنَّمَا أَعَادَ لَفْظَةَ «قَالَ» لِطُولِ الْكَلَامِ وَحُصُولِ الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ: « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ » ، وَهَاذَا حَسَنٌ ، مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.

وَأَمَّا إِعْطَاؤُهُ النَّعْلَيْنِ .. فَلِتَكُونَ عَلَامَةً ظَاهِرَةً مَعْلُومَةً عِنْدَهُمْ يُوفُونَ بِهَا أَنَّهُ لَقِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، وَيَكُونَ أَوْقَعَ فِي نُفُوسِهِمْ لِمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْهُ عَلِي ، وَيَكُونَ أَوْقَعَ فِي نُفُوسِهِمْ لِمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْهُ عَلِي ، وَيَكُونَ أَوْقَعَ فِي نُفُوسِهِمْ لِمَا يُخْبِرُ بِهِ عَنْهُ عَلَي ، وَإِنْ كَانَ خَبَرُهُ مَقْبُولًا بِغَيْرِ هَاذَا .

قُولُهُ: «فَضَرَبَ عُمَرُ ﴿ بَيْنَ ثَدْيَيٌ فَخَرَرْتُ لِإِسْتِي ﴿ . فَهُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الدُّبُرِ ؛ وَالْمُسْتَحَبُّ فِي مِثْلِ هَاذَا الْكِنَايَةُ ، وَقَدْ يَسْتَعْمِلُونَ صَرِيحَ

الِاسْم لِمَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ ، وَهِيَ إِزَالَةُ اللَّبْسِ وَنَحْوُهَا .

وَأَمَّا دَفْعُ عُمَرَ عَهُ .. فَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ سُقُوطَهُ وَإِيذَائَهُ ، بَلْ قَصَدَ رَدَّهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ ، وَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي زَجْرِهِ .

وَلَيْسَ فِعْلُ عُمَرَ وَمُرَاجَعَتُهُ النَّبِيَ ﷺ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِ وَرَدًّا لِأَمْرِهِ ، إِذْ لَيْسَ فِعْلُ عُمَرَ وَمُرَاجَعَتُهُ النَّبِيَ ﷺ اعْتِرَاضًا عَلَيْهِ وَرَدًّا لِأَمْرِهِ ، إِذْ لَيْسَ فِيمَا بَعَثَ بِهِ أَبَا هُرَيْرَةَ غَيْرُ تَطْيِيبِ قُلُوبِ الْأُمَّةِ وَبُشْرَاهُمْ ، فَرَأَىٰ عُمَرُ أَنَّ كَتْمَ هَا نَهُمْ أَصْلَحُ لَهُمْ وَأَحْرَىٰ أَنْ لَا يَتَكِلُوا ، وَأَنَّهُ أَعْوَدُ عَلَيْهِمْ بِالْخَيْرِ مِنْ مُعَجَّل هَلْذِهِ الْبُشْرَىٰ ، فَلَمَّا عَرَضَهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ صَوَّبَهُ .

### قَوْلُهُ: «فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً».

فَهُوَ بِالْجِيمِ وَالشِّينِ ، وَالْهَمْزَةُ وَالْهَاءُ مَفْتُوحَتَانِ ؛ وَوَقَعَ فِي كِتَابِ قَاضِي عِيَاضِ بِحَذْفِ الْأَلِفِ ، وَهُمَا صَحِيحَانِ .

وَهُوَ: أَنْ يَفْزَعَ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ غَيْرِهِ وَهُوَ مُتَغَيِّرُ الْوَجْهِ مُتَهَيِّخٌ لِلْبُكَاءِ وَلَمَّا يَبْكِ بَعْدُ.

قَالَ الطَّبَرِيُّ : هُوَ الْفَزَعُ وَالِاسْتِغَاثَةُ . وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ : جَهِشْتُ لِلْبُكَاءِ وَالْشَوْقِ .

وَأُمَّا قَوْلُهُ: « بُكَاءً » فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ الْمَفْعُولِ لَهُ.

وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: « لِلْبُكَاءِ ».

وَأُمَّا قُوْلُهُ: « وَرَكِبنِي عُمَرُ » فَمَعْنَاهُ: تَبِعَنِي وَمَشَىٰ خَلْفِي فِي الْحَالِ بِلَا مُهْلَةٍ )). إنْتَهَىٰ مَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ النَّوَوِيِّ مُلَخَّصًا.

وَفِي [الْقَامُوسِ]: « جَهِشَ إِلَيْهِ: فَزِعَ وَهُوَ يُرِيدُ الْبُكَاءَ ، كَالصَّبِيِّ يَفْزَعُ

إِلَىٰ أُمِّهِ . كَ (أَجْهَشَ) . وَأَجْهَشَ بِالْبُكَاءِ : تَهَيَّأُ لَهُ » . إِنْتَهَىٰ مُلَخَّصًا .

وَنُسْخَةُ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقَةٌ لِهَاذَا الِاسْتِعْمَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي [الْقَامُوسِ].

\* \* \*

#### قَالَ:

وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي ذَرِّ هُ قَالَ: « خَرَجْتُ لَيْسَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَمْشِي وَحْدَهُ ، لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ . قَالَ : فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ : مَنْ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ : مَنْ هَلْدُا ؟ فَقُلْتُ : أَبُو ذَرِّ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ ؛ قَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ عَالَهُ . قَالَ : فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ عَنْ يَوْمِينِهِ وَعَنْ " شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَائَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا فَنَفَح فِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ " شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَائَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا فَنَفَح فِيهِ عَنْ يَوْمِينِهِ وَعَنْ " شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَائَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا فَلَا : فَمَشَيْتُ سَاعَةً ، فَقَالَ لِي : إِجْلِسْ ، فَأَجْلَسَنِي فِي قَالَ : فِمَشَيْتُ سَاعَةً ، فَقَالَ لِي : إجْلِسْ ، فَأَجْلَسَنِي فِي قَالَ : فَمَشَيْتُ سَاعَةً ، فَقَالَ لِي : إجْلِسْ ، فَأَجْلَسَنِي فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « لَفْظَةُ (عَنْ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ خُطَّتِي فِي النُّسَخِ الَّتِي رَأَيْتُهَا لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالْقَسْطَلَّانِيِّ » اِهَ.

قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ ، فَقَالَ لِي : هَاهُنَا حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَيْكَ . فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ " حَتَّىٰ لَا أَرَاهُ ، فَلَبثَ عَنِّى فَأَطَالَ اللَّبْثَ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَهُوَ مُقْبِلٌ : (وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَىٰ). قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ " فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ ، مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ ؟! مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يُرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا!. قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ، عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَىٰ ؟! . قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَىٰ ؟! . قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَىٰ ؟! . قَالَ : نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ » .

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « الْحَرَّةُ: أَرْضُ ذَاتُ حِجَارَةٍ سُودٍ نَخِرَةٍ ، كَمَا فِي أَطْرَافِ الطِّيِّبَةِ. (مُصَنِّفٌ) » إِهَ.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « قَوْلُهُ: (لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ): هَلْذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ؟ وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ كَلِمَةُ (حَتَّىٰ) مَوْضِعَ الْفَاءِ » إِهَ .

# وَزَادَ مَعَ التَّرْمِذِيِّ فِي أُخْرَىٰ نَحْوَهَا فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ: «عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ».

### أَقُولُ:

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي (كِتَابُ الرَّقَاقِ) " فِي بَابِ (الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُّونَ). الْمُقِلُّونَ).

قَالَ الْعَيْنِيُّ: « يَعْنِي : كَثْرَةُ الْمَالِ يَؤُولُ لِصَاحِبِهِ إِلَىٰ الْإِقْلَالِ مِنَ الْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِذْ لَمْ يُنْفِقْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، فَإِنْ أَنْفَقَهُ فِيهَا .. كَانَ غَنِيًّا فِي الْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » إِنْتَهَىٰ .

وَفِي شَرْحِ الْقَسْطَلَّانِيِّ : « (يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ) سَقَطَ لِأَبِي ذَرِّ الْوَاوُ مِنْ (وَلَيْسَ).

(فِي ظِلِّ الْقَمَرِ) أَيِ: الْمَكَانُ الَّذِي لَيْسَ لِلْقَمَرِ فِيهِ ظِلُّ لِيُخْفِي شَخْصَهُ. وَإِنَّمَا مَشَىٰ خَلْفَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطْرَأً لَهُ عَلِيْ حَاجَةٌ ، فَيَكُونُ قَرِيبًا مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ : « وَهُو جَمْعُ (رَقِيقٍ) ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ رِقَّةٌ ، وَهِيَ الرَّحْمَةُ ، ضِدُّ الْغِلْظَةِ .

أَيْ: كِتَابُ الْكَلِمَاتِ الْمُرَقِّقَةِ ؛ وَعَبَّرَ جَمَاعَةٌ - مِنْهُمُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَىٰ - بِقَوْلِهِمْ: (كِتَابُ الرَّقَائِقِ) ، وَكَذِا فِي نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ عَنِ الْبُخَارِيِّ ، وَالْمَعْنَىٰ وَاحِدٌ . وَسُمِّيَتْ أَحَادِيثُ الْبَابِ بِذُلِكَ لِأَنَّ فِيهَا مِنَ الْوَعْظِ وَالتَّنْبِيهِ مَا يَجْعَلُ الْقَلْبَ رَقِيقًا . كَذَا فِي شَرْحِ الْقَسْطَلَّانِيِ » إِنْ تَهَىٰ كَلَامُ الشَّارِحِ .

قُلْتُ: وَلِأَبِي ذَرِّ: (فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو ذَرِّ فِدَاءَكَ) بِكَسْرِ الْفَاءِ مَمْدُودًا. (تَعَالَىٰ) (تَعَالَهُ) بِهَاءِ السَّكْتِ. وَلِأَبِي ذَرِّ عَنِ الْحَمَوِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي: (تَعَالَىٰ) بإسْقَاطِهَا.

إِنَّ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الْمَالِ هُمُ الْمُقِلُّونَ مِنَ الْأَجْرِ. (خَيْرًا): مَالًا.

وَقَالَ صَاحِبُ [الْأَفْعَالِ]: (نَفَحَ بِالْعَطَاءِ: أَعْطَىٰ . وَاللَّهُ نَفَّاحُ بِالْخَيْرَاتِ). بِالْخَيْرَاتِ).

وَقَالَ صَاحِبُ [الْعَيْنِ]: (نَفَحَ بِالْمَالِ وَالسَّيْفِ، وَنَفحَتِ الدَّابَّةُ: رَمَتْ بِحَافِرِهَا الْأَرْضَ)» إنْتَهَىٰ.

وَفِي [شَرْحُ مُسْلِمٍ] لِلنَّووِيِّ: « (إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا ...) إِلَىٰ قَوْلِهِ: « عَمِلَ فِيهِ خَيْرًا) الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الْأَوَّلِ: الْمَالُ. وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الْأَوَّلِ: الْمَالُ. وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الثَّانِي: طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ. وَالْمُرَادُ بِيَمِينِهِ وَشِمَالِهِ: مَا سَبَقَ أَنَّهُ بِالْخَيْرِ الثَّانِي: طَاعَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ. وَالْمُرَادُ بِيَمِينِهِ وَشِمَالِهِ: مَا سَبَقَ أَنَّهُ بَعِيعُ وُجُوهِ الْمَكَارِم وَالْخَيْرِ.

وَ (نَفَحَ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، أَيْ : ضَرَبَ بِيَدَيْهِ فِيهِ بِالْعَطَاءِ . وَ (النَّفْحُ) : الرَّمْيُ وَالظَّرْبُ » إِنْتَهَىٰ .

فَلْنُرْجِعْ إِلَىٰ شَرْحِ الْقَسْطَلَّانِيِّ:

« (قَاعِ): أَرْضٌ سَهْلَةٌ مُطْمَئِنَةٌ انْفَرَجَتْ عَنْهَا الْجِبَالُ.

(الْحَرَّةُ): بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَفْتُوحَةِ ، وَالرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ: أَرْضُ ذَاتُ حِجَارَةٍ شُودٍ ".

(اللَّبْثُ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا.

(مَنْ تُكَلِّمُ ؟!) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ اللَّامِ: مَنْ تُكَلِّمُ أَنْتَ ؟!.

أَوْ بِفَتْحِهَا وَكَذَا الْمِيمُ ؛ أَيْ: مَنْ تَكَلَّمَ مَعَكَ ؟!.

(يُرْجِعُ)، وَلِأَبِي ذَرِّعَنِ الْكُشْمَاهَنِيِّ (يَرُدُّ).

(ذَٰلِكَ): بِاللَّامِ ؛ وَلِأَبِي ذَرِّ: (ذَاكَ).

أَي : الَّذِي سَمِعْتَهُ جِبْرِيلُ.

(عَرَضَ) أَيْ: ظَهَرَ. قُلْتُ: وَلِأَبِي ذَرِّ: (فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَىٰ ؟! قَالَ: نَعَمْ ؛ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَىٰ ؟! قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَىٰ ؟! قَالَ جِبْرِيلُ: نَعَمْ . بِتَكْرِيرِ: (وَإِنْ سَرَقَ ...) إِلَخِ مَرَّتَيْنِ ؛ وَلِلْمُسْتَمْلِي زَنَىٰ ؟! قَالَ جِبْرِيلُ: نَعَمْ . بِتَكْرِيرِ: (وَإِنْ سَرَقَ ...) إِلَخِ مَرَّتَيْنِ ؛ وَلِلْمُسْتَمْلِي ثَلَاثًا ؛ وَزَادَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ: (وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ).

وَالْحَدِيثُ سَبَقَ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ فِي (الِاسْتِقْرَاضِ) وَ (الِاسْتِئْذَانِ). وَالْحَدِيثُ سَبَقَ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ فِي (الِاسْتِقْرَاضِ) وَ (الِاسْتِئْذَانِ). وَالنَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ » إِنْتَهَىٰ .

حَمَلَ الشَّارِحُ كَلِمَةَ « قُلْتُ » فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَوِ الْمَوَاضِعِ الثَّلاَثَةِ - كَمَا فِي الشَّارِحُ كَلِمَة وَالنَّهِ الشَّلاَثَةِ . فَلَمَّا فِي الرِّسَالَةِ .. فَلَمَّا فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي - عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِهِ عَلِيْةٍ ؛ وَأَمَّا فِي الرِّسَالَةِ .. فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: «كَأَنَّهَا احْتَرَقَتْ بِالنَّارِ. عَيْنِيٌّ » اِهَ.

زَادَ بَعْدَ ( قُلْتُ ) الثَّانِيَةِ لَفْظَةَ ( يَا رَسُولَ اللَّهِ ) .. تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ أَبِي ذَرِّ مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ قَوْلِهِ: ( عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ ذَرِّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ .

\* \* \*

#### قَالَ:

# وَأُمَّا الْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِهَا الثَّانِي فَهُو :

أَنَّ الْعَمَلَ ذُكِرَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ ، وَالْمُتَبَادِرُ مِنْهَا الْعَهْدُ ، وَإِنَّهَا حَقِيقَةٌ فِيهِ كَمَا حُقَّ فِي الْأُصُولِ ، إِلَّا الشَّهَادَةَ وَإِنَّهَا حَقِيقَةٌ فِيهِ كَمَا حُقَّ فِي الْأُصُولِ ، إِلَّا الشَّهَادَةَ بِالْأُمُورِ الْخَمْسَةِ شَهَادَةٌ قَلْبِيَّةٌ ، الَّتِي هِيَ التَّصْدِيقُ ، بِالْأُمُورِ الْخَمْسَةِ شَهَادَةٌ قَلْبِيَّةٌ ، الَّتِي هِيَ التَّصْدِيقُ ، لِالتَّفَاقِ مِنَّا وَمِنْهُمْ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَافِقَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لِالتَّهَاقِ مِنَّا وَمِنْهُمْ عَلَىٰ أَنَّ الْمُنَافِقَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالشَّهَادَةِ اللِّسَانِيَّةِ ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْعَمَلِ بِالشَّهَادَةِ اللِّسَانِيَّةِ ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلَ الْقَلْبِيَّ ، فَانْتَهَضَ الدَّلِيلُ بِالنَّقْضِ لِمُدَّعَاهُمْ .

### أَقُولُ:

لَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَمَلِ عَمَلُ الْقَلْبِ - يَعْنِي التَّصْدِيقَ بِالْأُمُورِ الْحَمْسةِ - .. عُلِمَ أَنَّ مَدْلُولَ الْحَدِيثِ هُوَ أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْجَنَّةِ بِنَاءً عَلَىٰ التَّصْدِيقِ ، فَيَنْتَهِضُ الْحَدِيثُ دَلِيلًا عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ .

### قَالَ:

# وَأُمَّا الْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِهَا الثَّالِثِ فَهُوَ:

أَنَّ بَنِي حَنِيفَةَ وَبَعْضَ قَبَائِلِ السَّائِرةِ ارْتَدُّوا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ النَّائِرةِ ارْتَدُّوا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ، فَمَنَعُوا الزَّكَاةَ ، فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ ﴿ لِلَّارِتِدَادِهِمْ كَمَا هُوَ الثَّابِتُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ السِّيرِ ، وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هُو الثَّابِتُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ السِّيرِ ، وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمُ أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ تُقَلِّتِلُونَهُ مُ أَقُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمُ أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ تُقَلِّتِلُونَهُ مُ أَلَّى قَوْلُهُ كَالِي عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَه

### أُقُـولُ:

أُوَّلُ الْآيَةِ: ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ ... ﴾ الْآيَة [الفتح: ١٠] .

وَالْمُخَلَّفُونَ هُمُ الْمَذْكُورُونَ قَبْلَ هَلْذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مُنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا ﴾ [الفتح: ١١] هُمْ أَلْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا ﴾ [الفتح: ١١] هُمْ أَسْلَمُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَغِفَارٌ ؛ اِسْتَنْفَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَتَخَلَّفُوا.

### قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

« ﴿ سَتُدَّعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ [الفتح: ١٦] بَنِي حَنِيفَةَ أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّنِ ارْتَدُّوا بَعِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوِ الْمُشْرِكِينَ "، فَإِنَّهُ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ تُقَتِّتِلُونَهُمُ أَوْ يُسُلِمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦] أَيْ: يَكُوْنُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا الْمُقَاتَلَةُ أَو الْإِسْلَامُ لَا غَيْرَ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ: ﴿ أَوْ يُسْلِمُوا ﴾ "؛ وَمَنْ عَدَاهُمْ يُقَاتَلُ حَتَّىٰ يُسْلِمُ لَا غَيْرَ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ: ﴿ أَوْ يُسْلِمُوا ﴾ "؛ وَمَنْ عَدَاهُمْ يُقَاتَلُ حَتَّىٰ يُسْلِمُ أَوْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ ؛ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ ، إِذْ لَمْ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « عَدَمُ تَقْيِيدِ الْمُشْرِكِ بِالْعَرَبِيِّ .. بِنَاءً عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، الْمُعْرِكِي الْعَرَبِيِّ .. وَنَاءً عَلَىٰ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَأُمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً .. فَتُقْبَلُ الْجِزْيَةُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَجَمِ » إه .

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّطِيفِ الْخَطِيبُ فِي [مُعْجَمِ الْقِرَاءَاتِ: جُـ ٩ / صَ ٥٥ - ٥٦] فِي سُورَةِ الْفَتْح مَا نَصُّهُ:

 <sup>( -</sup> قَرَأَ الْجُمْهُورُ: ﴿ تُقَاتِلُونَهُمُ أَقُ يُسُلِمُونَ ﴾ بِإِثْبَاتِ النُّونِ رَفْعًا ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَىٰ :
 ﴿ تُقَاتِلُونَهُمُ ﴾ ، أَوْ عَلَىٰ الِاسْتِئْنَافِ ، عَلَىٰ تَقْدِير : أَوْ هُمْ يُسْلِمُونَ .

<sup>-</sup> وَقَرَأَ أَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : ﴿ أَوْ يُسْلِمُوا ﴾ بِحَذْفِ النُّونِ ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ : إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا .

وَعِنْدَ الْكِسَائِيِّ وَالْجَرْمِيِّ عَلَىٰ تَقْدِيرِ: حَتَّىٰ يُسْلِمُوا، وَالنَّصْبُ عِنْدَ الْفَرَّاءِ وَبَعْضِ الْكُوفِيِّينَ عَلَىٰ الْحَلَّافِ، وَالْمَعْنَىٰ: تُقَاتِلُونَهُمْ أَبدًا حَتَّىٰ الْخِلَافِ، كَذَا قَالُوا عَنِ الْفَرَّاءِ، وَالَّذِي وَجَدتُهُ فِي [مَعَانِيهِ: (وَالْمَعْنَىٰ: تُقَاتِلُونَهُمْ أَبدًا حَتَّىٰ الْخِلَافِ، كَذَا قَالُوا عَنِ الْفَرَّاءِ، وَالَّذِي وَجَدتُهُ فِي [مَعَانِيه] فِي الْمُوا، وَإِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يَكُونُ مِنْهُمُ الْإِسْلَامُ).

وَمِثْلُ هَٰذَا عِنْدَ الزَّجَّاجِ أَيْضًا فِي [مَعَانِي الْقُرْءَانِ ] وَ[إِعْرَابِهِ].

<sup>-</sup> وَذَكَرَ ابْنُ بَرْهَانَ عَنْ سِيبَوَيْهِ: أَنَّهُ رَوَىٰ عَنْ بَعْضِ الْمَصَاحِفِ ﴿ تُعَلِّيلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُوا ﴾ ، وَوَجَدتُ الْآيَةَ مُثْبَتَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فِي [الْكِتَابِ]: ﴿ تُعَلِّيلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ وَلَمْ يَذْكُرْ هَلْهِ وَوَجَدتُ الْآيَةَ مُثْبَتَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فِي [الْكِتَابِ]: ﴿ تُعَلِيلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾ وَلَمْ يَذْكُرْ هَلْهِ الرِّوَايَةَ الَّتِي أَثْبَتَهَا ابْنُ بَرْهَانَ بِحَذْفِ النُّونِ ». إنتهى كَلَامُ الْخَطِيبِ. (الْمُحَقِّقُ).

يَتَّفِقْ هَاٰذِهِ الدَّعْوَةُ لِغَيْرِهِ ، إِلَّا إِذَا صَحَّ أَنَّهُمْ ثَقِيفٌ وَهَوَازِنُ ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبُوَّةِ » إِنْتَهَىٰ .

# وَقَوْلُ الْمُحَشِّي شَيْخِ زَادَهْ:

« قَوْلُهُ: ﴿ أُو يُسُلِمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦] الْجُمْهُورُ عَلَىٰ رَفْعِهِ بِإِثْبَاتِ النُّونِ عَلَيْهِمْ ، عَطْفًا عَلَىٰ ﴿ ثُقَاتِلُونَهُمْ ﴾ [الفتح: ١٦] بَيَانًا لِوُجُوبِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَلَيْهِمْ ، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمَا أَمْرٌ ثَالِثٌ ، لِأَنَّ ﴿ أَوْ ﴾ " لِأَحَدِ الشَّيْئِيْنِ ، وَيُنْبِئُ عَنِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُمَا أَمْرٌ ثَالِثٌ ، لِأَنَّ ﴿ أَوْ ﴾ " لِأَحَدِ الشَّيْئِيْنِ ، وَيُنْبِئُ عَنِ الْحَصْرِ ، كَمَا فِي قَوْلِكَ: (الْعَدَدُ زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ) .

وَقِيلَ : إِنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَىٰ الِاسْتِئْنَافِ، تَقْدِيرُهُ: (أَوْ هُمْ يُسْلِمُونَ).

وَقُرِئَ: ﴿ أَوْ يُسْلِمُوا ﴾ بِالنَّصْبِ بِإِضْمَارِ (أَنْ) ، بِمَعْنَى : إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا ﴾ بِالنَّصْبِ بِإِضْمَارِ (أَنْ) ، بِمَعْنَى : إِلَىٰ شَا أَنْ يُسْلِمُوا . فَيَكُونُ مَا بَعْدَ ﴿ أَوْ ﴾ فِي تَأْوِيلِ يُسْلِمُوا ، أَوْ بِمَعْنَى : إِلَىٰ ٣ أَنْ يُسْلِمُوا . فَيَكُونُ مَا بَعْدَ ﴿ أَوْ ﴾ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَجُرُورٍ بِ ﴿ أَوْ ﴾ الَّتِي بَمَعْنَىٰ (إِلَىٰ) .

قَوْلُهُ: (إِذْ لَمْ تَتَّفِقْ هَانِهِ الدَّعْوَةُ) . - أَيْ : دَعْوَةُ الْمُخَلَّفِينَ إِلَىٰ قِتَالِ أَولِي بَأْسٍ - لَمْ تَتَّفِقْ لِغَيْرِ أَبِي بَكْرٍ ، فَإِنَّهُ ﴿ دَعَاهُمْ إِلَىٰ قِتَالِ بَنِي حَنِيفَةَ ، أُولِي بَأْسٍ - لَمْ تَتَّفِقْ لِغَيْرِ أَبِي بَكْرٍ ، فَإِنَّهُ ﴿ وَعَاهُمْ إِلَىٰ قِتَالِ بَنِي حَنِيفَةَ ،

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « وَفِي [الْمُغْنِي] فِي مَعَانِي (أَنْ) : أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَىٰ (إِلَّا) فِي الْاسْتِثْنَاءِ ، وَهَاذِهِ يَنْتَصِبُ الْمُضَارِعُ بَعْدَهَا بِإِضْمَارِ (أَنْ) ، كَقَوْلِهِمْ: (لَأَقْتُلَنَّهُ أَوْ يُسْلِمَ) . وَهَاذِهِ كَالَّتِي قَبْلَهَا فِي انْتِصَابِ الْمُضَارِعِ بَعْدَهَا بِ(أَنْ) مُضْمَرَةً ، وَهَاذِهِ كَالَّتِي قَبْلَهَا فِي انْتِصَابِ الْمُضَارِعِ بَعْدَهَا بِ(أَنْ) مُضْمَرَةً ، وَهُاذِهِ كَالَّتِي عَلَّهَا فِي انْتِصَابِ الْمُضَارِعِ بَعْدَهَا بِ(أَنْ) مُضْمَرةً ، وَهُاذِهِ كَالَّتِي عَقِّي) » إِهَ .

<sup>(</sup>٢) كَتَبَهَا الشَّارِحُ فِي الْمَخْطُوطِ (إِلَّا) وَالصَّوَابُ (إِلَىٰ) كَمَا أَتَىٰ لِلشَّارِحِ نَفْسِهِ بَعْدَهَا بِكَلِمَاتٍ قَلِيلَةٍ ، وَأَيْضًا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ تَكْرَارًا لِلْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا .

وَهُمْ أَهْلُ يَمَامَةً ، وَرَأْسُهُمْ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ.

وَوَجْهُ (دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَىٰ إِمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ) ":

أَنَّهَا أَوْجَبَتْ عَلَىٰ الْمُخَلَّفِينَ طَاعَةَ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ قِتَالِ أُولِي الْبَاْسِ، وَأَوْعَدَ عَلَىٰ مُخَالَفَتِهِ، حَيْثُ قَالَ: ﴿ فَإِن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ مُخَالِقًا اللهِ مَا شَاعَة عَلَىٰ مُخَالِقًا اللهِ مَا شَاعَة عَلَىٰ اللهُ طَاعَتَهُ .. يَكُونُ إِمَامًا حَقًا ، فَيَكُونُ أَبُو بَكْرٍ إِمَامًا حَقًا » إِن تَهَىٰ .

\* \* \*

### قَالَ:

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ:
فَهُو أَنَّ ذِكْرَ ﴿ ٱلْمَسْجِدَ ﴾ [الحن: ١٨] الْمَوْضُوعَةِ لِلْعِبَادَةِ
أَوْضَحُ دَلِيلٍ عَلَىٰ كَوْنِ مَعْنَىٰ ﴿ فَلَا تَدْعُواْ ﴾ [الجن: ١٨]: فَلَا
تَعْبُدُوا ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَهْلُ التَّفْسِيرِ ، فَلَا نَهْيَ فِيهِ عَنْ دُعَاءِ
أَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ كَمَا زَعَمْتُمْ .
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِهَا الثَّانِي:
فَهُو أَنَّ وَجْهَ الِارْتِبَاطِ لَا يَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ ، بَلْ يَتَحَقَّقُ

<sup>(</sup>١) مَا بَيْنَ الْقَوْسَيْنِ كَتَبَهُ الشَّارِحُ هَاكَذَا: « دَلَالَتِ الْآيَةِ عَلَىٰ إِمَامَتِ بَكْرٍ». وَضَبْطِي الصَّوَابُ.

بِكَوْنِ مَعْنَىٰ ﴿ أَدْعُونِ ﴾ [عافر: ١٠]: أَعْبُدُونِي ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ تَرَتُّبِ حُكْمِ اللِاسْتِجَابَةِ ، إِذْ مَا كُلُّ دُعَاءٍ الظَّاهِرُ مِنْ تَرَتُّبِ حُكْمِ اللِاسْتِجَابَةٍ ، إِذْ مَا كُلُّ دُعَاءٍ مُسْتَجَابَةٌ ، أَيْ: عَلَيْهَا . مُسْتَجَابَةٌ ، أَيْ: عَلَيْهَا . وَلِنَا قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي تَفْسِيرِهِ: ﴿ أَعْبُدُونِي أُثِبْكُمْ ﴾ .

# وَأُمَّا الْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِهَا الثَّالِثِ :

فَهُوَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قِرَاءَةِ الْآيَةِ بَعْدَ الْحَدِيثِ كَوْنُ مَعْنَاهُ: الدُّعَاءُ الْكَامِلُ النَّافِعُ لِلْعَبْدِ هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ ، لَا مُجَرَّدَ الطَّلَبِ وَالنِّدَاءِ . فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ .

هَٰذَا وَجُهُ ، وَلَهُ وَجُهُ يَعْقَبُهُ.

# وَأُمَّا الْجَوَابُ عَنْ دَلِيلِهَا الرَّابِعِ:

فَهُوَ أَنَّ اللَّامَ فِي (الدُّعَاءِ) لِلْعَهْدِ ، وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِغْرَاقُ وَالْجِنْسُ ، وَإِلَّا يَلْزُمُ أَنْ يَكُونَ نِدَاءُ أَحَدٍ لِأَحَدٍ مُخَّ وَالْجِنْسُ ، وَإِلَّا يَلْزُمُ أَنْ يَكُونَ نِدَاءُ أَحَدٍ لِأَحَدٍ مُخَّ الْعِبَادَةِ ، وَلَا قَائِلَ بِهِ ؛ فَالْمُرَادُ: الدُّعَاءُ الْمَعْهُودُ ، يَعْنِي الْعِبَادَةِ ، وَلَا قَائِلَ بِهِ ؛ فَالْمُرَادُ: الدُّعَاءُ الْمَعْهُودُ ، يَعْنِي دُعَاءُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَحَقِيقَتُهُ: التَّوَجُّهُ الطَّلَبِيُّ الْقَلْبِيُّ إِلَيْهِ دُعَاءُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَحَقِيقَتُهُ: التَّوَجُّهُ الطَّلَبِيُّ الْقَلْبِيُّ إِلَيْهِ

تَعَالَىٰ ، فَهَاٰذَا هُوَ الَّذِي كَانَ مُخَّ الْعِبَادَةِ ؛ وَبِمِثْلِهِ يُجَابُ عَنِ الثَّالِثِ كَمَا أَشَرْنَا .

فَمَا قَالُوا مِنْ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِ مَكَّة : «يَا رَسُولَ اللَّهِ» وَ «يَا ابْنَ عَبَّاسٍ» وَ «يَا مَحْجُوبُ» دُعَاءٌ ، وَكُلُّ دُعَاءٍ عِبَادَةٌ .. لَا عَبَّاسٍ وَ «يَا مَحْجُوبُ دُعَاءٌ ، وَكُلُّ دُعَاءٍ عِبَادَةٌ .. لَا يَتَكَرَّرُ فِيهِ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ ، لِأَنَّ الْمَحْمُولَ مُطْلَقُ الدُّعَاءِ ، وَالْمَوْضُوعُ فِي الْكُبْرَىٰ دُعَاءُ اللَّهِ تَعَالَىٰ .

### أَقُــولُ:

هَاٰذِهِ الْأَجْوِبَةُ وَاضِحَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الشَّرْحِ وَالْإِيضَاحِ ، وَقَدْ سَبَقَ مِنَّا كَلِمَاتُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ عِنْدَ شَرْحِ الْأَدِلَةِ الْمَذْكُورَةِ .

وَقَوْلُهُ فِي جَوَابِ الدَّلِيلِ الثَّالِثِ: « إِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قِرَاءَةِ الْآيةِ بَعْدَ الْحَدِيثِ .. كُوْنُ مَعْنَاهُ: الدُّعَاءَ الْكَامِلَ النَّافِع ... » إِلَىٰ آخِرِهِ ، فَمَعْنَاهُ: لَمَّا وَرَا عَيْقِ الْآيَةَ بَعْدَ الْحَدِيثِ .. حَصَلَتِ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَنَّ الدُّعَاءَ الْمَدْكُورَ فِي قَرَا عَيْقِ الْآيَةِ ، وَنُسِبَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ: الْحَدِيثِ هُوَ الدُّعَاءُ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْآيَةِ ، وَنُسِبَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ: الْحَدِيثِ هُوَ الدُّعَاءُ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْآيَةِ ، وَنُسِبَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ: ﴿ الْحَدِيثِ هُو الدُّعَاءُ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْآيَةِ ، وَنُسِبَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ: ﴿ الْحَدِيثِ هُو الدُّعَاءُ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْآيَةِ ، وَنُسِبَ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ : ﴿ الْمَعْرَافِعِيلَ الْمُسْتَكُبِرِينَ عَنْهُ .

فَعُلِمَ أَنَّهُ دُعَاءٌ كَامِلٌ نَافِعٌ لِلْعَبْدِ، وَهُوَ الَّذِي يَصِحُّ خَمْلُ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ كَمَا

وَقَعَ فِي الْحَدِيثِ ؛ وَإِلَّا فَمُطْلَقُ الدُّعَاءِ لَا يُقَالُ فِي شَأْنِهِ « هُوَ الْعِبَادَةُ » كَمَا عُرِفَ مِمَّا سَلَفَ مِنَّا وَمِنَ الْمُصَنِّفِ.

هَاٰذَا عَلَىٰ تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ بِمَعْنَاهُ فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ ، وَفِيمَا فَسَّرَ الْمُصَنِّفُ بِهِ الْحَدِيثَ ، وَلَا يَكُونُ مَجَازًا عَنِ الْعِبَادَةِ ، وَقَدْ جُوِّزَ هَاٰذَا اللَّهُ عَنَىٰ فِي الْآيَةِ كَمَا ذُكِرَ فِيمَا سَبَقَ .

وَعَلَىٰ هَٰذَا لَا حَاجَةَ إِلَىٰ أَنْ تَكُونَ الِاسْتِجَابَةُ مَجَازًا عَنِ الْإِثَابَةِ ، بَلْ تَكُونُ بِمَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ ، فَيَكُونُ تَرَتُّبُهَا عَلَىٰ الدُّعَاءِ - عَلَىٰ وَجْهِ اللُّزُومِ تَكُونُ بِمَعْنَاهَا الْحَقِيقِيِّ ، فَيكُونُ تَرَتُّبُهَا عَلَىٰ الدُّعَاءِ ، أَوْ نَقُولُ : يَكُفِي الْكُلِيِّ - مُقَيَّدًا بِالْمَشِيئَةِ ، أَوْ بِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الدُّعَاءِ ، أَوْ نَقُولُ : يَكُفِي اللَّذُومُ الْعَرَبِيُّ فِي تَرَتُّبِ الْجَزَاءِ عَلَىٰ الشَّرْطِ فِي مِثْلِ هَلْذِهِ الْمَقَامَاتِ .

وَيُمْكِنُ تَقْرِيرُ الْجَوَابِ: عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ مَجَازًا عَنِ الْعِبَادَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ ، فَيَكُونُ مَعْنَىٰ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ «الدُّعَاءُ الْكَامِلُ»: الْعِبَادَةَ الْكَامِلُ : الْعِبَادَةَ الْكَامِلَةَ النَّافِعَةَ لِلْعَبْدِ هِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ . لَلْكِنْ لَا يُلاَئِمُهُ قَوْلُهُ: « لَا الْكَامِلَةَ النَّافِعَةَ لِلْعَبْدِ هِيَ عِبَادَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ . لَلْكِنْ لَا يُلاَئِمُهُ قَوْلُهُ: « لَل الْكَامِلَةِ الطَّلَبِ وَالدُّعَاءِ» ".

وَهَ لَهُنَا وَجُهُ آخَرُ ، وَهُو : حَمْلُ الدُّعَاءِ فِي الْحَدِيثِ عَلَىٰ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ مُقَيَّدًا بِالْكَمَالِ ، أَوْ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ، كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي جَوَابَيِ مُقَيَّدًا بِالْكَمَالِ ، أَوْ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ تَعَالَىٰ ، كَمَا هُو مَذْكُورٌ فِي جَوَابَيِ الْمُصَنِّفِ ، مَعَ حَمْلِهِ فِي الْآيَةِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ ، وَحِينَئِذٍ يُقَالُ فِي بَيَانِ الْمُصَنِّفِ ، مَعَ حَمْلِهِ فِي الْآيَةِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ ، وَحِينَئِذٍ يُقَالُ فِي بَيَانِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَالْآيَةِ : إِنَّهُ يَحْصُلُ مِنَ اقْتِرَاضِمَا مَعْنَىٰ قِيَاسٍ مِيزَانِيٍّ هَلَكَذَا: (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ، وَالْعِبَادَةُ يُثَابُ عَلَيْهِ ، وَيُعَاقَبُ مِيزَانِيٍّ هَلَكَذَا: (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ، وَالْعِبَادَةُ يُثَابُ عَلَيْهِ ، وَيُعَاقَبُ

<sup>(</sup>١) الَّذِي مَرَّ فِي نَصِّ الْمُصَنِّفِ صَاحِبِ الرِّسَالَةِ الْمَشْرُوحَةِ: «لَا مُجَرَّدَ الطَّلَبِ وَالنِّدَاءِ» اِهَ.

بِالِاسْتِكْبَارِ عَنْهُ كَمَا نَطَقَتْ بِهِ الْآيَةُ الشَّرِيفَةُ).

وَهَاٰذَا الْوَجْهُ لَا يُسَاعِدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: ﴿ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قِرَاءَةِ الْمَاكِدُهُ وَوْلُ الْمُصَنِّفِ: ﴿ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ قِرَاءَةِ الْمَعْنَىٰ الْآيَةِ ... ﴾ إِلَخِ ، لِأَنَّ مَدْلُولَ هَاٰذَا الْكَلَامِ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ قَرِينَةً لِمَعْنَىٰ الْآيَةِ الْكَلامِ الْكَارِمِ اللَّهُ عَاءِ فِيهِمَا .

\* \* \*

### قَالَ:

ثُمَّ يُقَالُ فِي إِبْطَالِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيةِ النَّافِيةِ لِلتَّوسُّلِ وَالِاسْتِمْدَادِ : وَإِنَّهُ قَدْ رَوَىٰ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ هُ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَنْ عَثْمَانَ بُنِ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ، وَإِنْ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ، وَإِنْ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ ، وَإِنْ فَقَالَ : أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي . فَقَالَ : فَادْعُهُ . فَأَمَرَهَ أَنْ يَتُوضَا فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبْرُتُ وَهُو خَيْرٌ لَكَ . قَالَ : فَادْعُهُ . فَأَمَرَهَ أَنْ يَتُوضَا وَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ وَيَدْعُو بِهَاذَا الدُّعَاءِ : (اللَّهُمَّ إِنِّي فَي حَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقْضَىٰ أَسُلُكُ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْهَ ، يَا نَبِيَ اللَّهُمَّ اللَّهُ ، إِنِّي تَوجَهُمْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقْضَىٰ اللَّهُ ، إِنِّي تَوجَهُمْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقْضَىٰ لِكِي اللَّهُمَّ فَشَفِّهُ فِيَ ) » . وَفَعَلَ فَعَافَاهُ اللَّهُ . اللَّهُمَّ فَشَفِّهُ فِيَ ) » . وَفَعَلَ فَعَافَاهُ اللَّهُ .

### أَقُــولُ:

لَمَّا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مُكَلَّلَةً .. كَانَ إِبْطَالُهَا بِدَلَالَةِ الْحَدِيثِ عَلَىٰ جَوَاذِ التَّوَسُّل مُعَارَضَةً .

وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ قَاضِي الْقُضَاةِ السُّبْكِيُّ هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي [شِفَاءِ السُّبَّكِيُّ هَلْذَا الْحَدِيثَ فِي [شِفَاءِ السَّقَام] وَقَالَ: « رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ فِي [كِتَابِ الدَّعَوَاتِ] ، وَالنَّسَائِيُّ فِي السَّقَامِ] وَقَالَ: « رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ فِي [كِتَابِ الدَّعَوَاتِ] ، وَالنَّسَائِيُّ فِي السَّائِيُّ فِي السَّائِيُّ فِي [الصَّلَاةِ] ، وَالنَّيُومِ وَاللَّيْلَةِ] ، وَالنَّبُوةِ] ... » .

وَسَرَدَ الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ نَقْلًا عَنْ تِلْكَ الْكُتُبِ، وَحَكَىٰ عَنِ التَّرْمِذِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ "، ثُمَّ قَالَ:

« وَقَدْ كَفَانَا التِّرْمِذِيُّ [وَالْبَيْهَقِيُّ] ٣ - رَحِمُهُمَا اللَّهُ - بِتَصْحِيحِهِمَا مَؤُونَةَ النَّظُرِ فِي تَصْحِيحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ ، وَنَاهِيكَ بِهِ ٣ حُجَّةً فِي الْمَقْصُودِ ، يَعْنِي: فِي تَصْحِيحِ هَلْذَا الْحَدِيثِ ، وَنَاهِيكَ بِهِ ٣ حُجَّةً فِي الْمَقْصُودِ ، يَعْنِي: فِي جَوَازِ التَّوَسُّلِ بِهِ عَلِيْهُ » .

قَالَ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ فِي (الْبَابِ الثَّامِنِ) الَّذِي عَقَدَهُ لِبَيَانِ التَّوَسُّل:

« إعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ وَيَحْسُنُ التَّوَسُّلُ وَالِاسْتِغَاثَةُ وَالتَّشَفُّعُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ إِلَىٰ وَبِعْلُ وَالِاسْتِغَاثَةُ وَالتَّشَفُّعُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ إِلَىٰ وَجُواْدُ ذَٰلِكَ وَحُسْنُهُ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْلُومَةِ لِكُلِّ ذِي دِينٍ ، الْمَعْرُوفَةِ وَبِي مِنْ فِعْلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَسِيَرِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُوَامِّ مِنَ فِعْلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَسِيَرِ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالْعُوامِّ مِنَ

<sup>(</sup>١) قُلْتُ : كَذَٰلِكَ صَحَّحَهُ أَيْضًا مُحَدِّثُ الْوَهَّابِيَّةِ الْأَلْبَانِيُّ ؛ أَنْظُرْ كِتَابَهُ [التَّوَسُّلُ أَنْوَاعُهُ وَأَحْكَامُهُ: صَ ٧٥].

<sup>(</sup>٢) سَقَطَتْ كَلِمَةُ [وَالْبَيْهَقِيً ] مِنَ الْمَخْطُوطِ سَهْوًا مِنَ الشَّارِحِ.

<sup>(</sup>٣) أَيْ: بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ.

الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذُلِكَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ ، وَلَا سُمِعَ بِهِ فِي زَمَنٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا سُمِعَ بِهِ فِي زَمَنٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا سُمِعَ بِهِ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَدْمَانِ ، حَتَّىٰ جَاءَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَتَكَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ بِكَلَامٍ يُلَبِّسُ عَلَىٰ الضَّعَفَاءِ وَالْأَغْمَارِ "، وَابْتَدَعَ مَا لَمْ يُسْبَقُ إِلَيْهِ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ .

وَحَسْبُكَ أَنَّ إِنْكَارَهُ قَوْلٌ لَمْ يَقُلُهُ عَالِمٌ قَبْلَهُ ، وَصَارَ بِهِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مُثْلَةً ٣ ».

# ثُمَّ قَسَّمَ التَّوَسُّلَ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ:

«١- الْأُوَّلُ: أَنْ يَتُوسَّلَ بِهِ ، بِمَعْنَىٰ [أَنَّ طَالِبَ الْحَاجَةِ] " يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ » عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. تَعَالَىٰ بِهِ » عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

« ٢ - الثَّانِي: التَّوَسُّلُ بِهِ بِمَعْنَىٰ طَلَبِ الدُّعَاءِ مِنْهُ » عَيَالِيْهِ.

« ٣- الثَّالِثُ: أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ » عَلِيْ « ذَٰلِكَ الْأَمْرَ الْمَقْصُودَ ، بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ عَلِيْ وَ فَلِكَ الْأَمْرَ الْمَقْصُودَ ، بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ عَلِيْ النَّوْعِ الثَّانِي عَلَىٰ التَّسَبُّبِ فِيهِ بِسُؤَالِهِ رَبَّهُ وَشَفَاعَتِهِ إِلَيْهِ . فَيَعُودُ إِلَىٰ النَّوْعِ الثَّانِي فَيَعُودُ إِلَىٰ النَّوْعِ الثَّانِي فَيَعُودُ إِلَىٰ النَّوْعِ الثَّانِي فِيهِ بِسُؤَالِهِ رَبَّهُ وَشَفَاعَتِهِ إِلَيْهِ . فَيَعُودُ إِلَىٰ النَّوعِ الثَّانِي فِيهِ بِسُؤَالِهِ رَبَّهُ وَشَفَاعَتِهِ إِلَيْهِ . فَيَعُودُ إِلَىٰ النَّوعِ الثَّانِي فِيهِ بِسُؤَالِهِ رَبَّهُ وَشَفَاعَتِهِ إِلَيْهِ . فَيَعُودُ إِلَىٰ النَّوعِ الثَّانِي فِيهِ بِسُؤَالِهِ مَا وَشَفَاعَتِهِ إِلَيْهِ . فَيَعُودُ إِلَىٰ النَّوعِ الثَّانِي فَي النَّانِ الْعِبَارَةُ مُخْتَلِفَةً » .

## وَبَيَّنَ جَوَازَهُ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلاثَةِ:

١ - قَبْلَ خَلْقِهِ ﷺ ٢ - وَمُدَّةَ حَيَاتِهِ ٣ - وَبَعْدَ وَفَاتِهِ .

وَهَا أَنَا أُلَخِصُّ لَكَ كَلَامَ ذَٰلِكَ الْإِمَامِ حَسْبَمَا يَقْتَضِيهِ الِاخْتِصَارُ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي [الصِّحَاحِ]: (رَجُلُ غُمْرٌ وَغُمُرٌ: لَمْ يُجَرِّبِ الْأُمُورَ). بَيْنَ الْغُمَارَةِ: مِنْ قَوْمٍ أَغْمَارٍ» اِهَ.

<sup>(</sup>٢) هِيَ التَّشُوُّهُ وَالْقُبْحُ.

<sup>(</sup>٣) مَا بَيْنَ [...] كُتِبَ فِي الْمَخْطُوطِ: [ الطَّلَبِ وَلْحَاجَةِ]. وَمَا أَثْبَتُهُ فِي الْأَصْلِ فَمِنْ كِتَابِ [شِفَاءِ السِّقَامِ]. [شِفَاءِ السِّقَامِ].

الْمَطْلُوبُ فِي هَاٰذَا الْمَقَام:

١ - أَمَّا النَّوْعُ لِلتَّوَسُّلِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَىٰ ، يَعْنِي قَبْلَ خَلْقِهِ ﷺ ، فَيَدُلُّ لِيَّالِكُ النَّوْعُ لِلتَّوسُّلِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَىٰ ، يَعْنِي قَبْلَ خَلْقِهِ ﷺ ، فَيُدُلُّ لِيَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا تَبَيَّنَ لَنَا صِحَّتُهُ ، وَهُوَ :

مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي [الْمُسْتَدْرَكِ عَلَىٰ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا]:

«عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا " غَفَرْتَ لِي.

فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ ، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ ؟ . قَالَ : يَا رَبِّ ، لِأَنكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ ، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ .. رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) ، فَعَرَفْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ) ، فَعَرَفْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ : صَدَقْتَ يَا أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ . فَقَالَ اللّهُ : صَدَقْتَ يَا أَدَمُ ، إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْ ، إِذْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ ، وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ » .

قَالَ الْحَاكِمُ: « هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ». وَرَوَاهُ الْبَيْهَ قِي أَيْضًا فِي

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « قَوْلُهُ: (أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِي) "لَمَّا" هَلْهُنَا بِمَعْنَىٰ " إِلَّا"، وَالْفِعْلُ الْمَاضِي الَّذِي هُوَ مَدْخُولُ "لَمَّا" بِمَعْنَىٰ الْمَصْدَرِ وَإِرَادَةِ الْحَدَثِ مِنَ الْفِعْلِ. ذَكَرَهُ الْبَيْضَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سَوَآ عُلَيْهِ مِ عَأَنْذَرْتَهُمْ ﴿ وَالبقرة: ٢]. الْفِعْلِ. ذَكَرَهُ الْبَيْضَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سَوَآ عُلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَا أَسْأَلُكَ إِلَّا عُفْرَانَكَ. فَإِنَّ مَا قَبْلَ "لَمَّا" فِي هَلْذَا الْمَقَامِ مِنَ الْجُمَلِ الْإِيجَابِيَّةِ وَمَعْنَىٰ الْكَلِمِ: مَا أَسْأَلُكَ إِللَّهِ لَمَّا فَعَلْتَ) فَقَدْ ضَيَقْتَ عَلَيْهِ النَّي تَضَمَّنَتْ مَعْنَىٰ النَّهْي ، لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ لِأَحَدِ: (أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ لَمَّا فَعَلْتَ) فَقَدْ ضَيَقْتَ عَلَيْهِ النَّيْ فِي مَطْلُوبِكَ ، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ: مَا أَطْلُبُ مِنْكَ إِلَّا فِعْلَكَ. هَلْذَا مَا أَفَادَ وَحِي زَادَهْ فِي شَرْحِ الْمَعْنِي اللَّبِيبِ] » إِهَ .

[دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ] ، وَذَكَرَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ فِيهِ : « وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ فُرِّيَّتِكِ ».

وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ لَمْ يَقِفِ ابْنُ تَيْمِيَّةً عَلَيْهِ بِهَ ٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَا بَلَغَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ صَحَّحَهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ:

« أَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ قِصَّةِ آدَمَ مِنْ تَوَسُّلِهِ بِهِ .. فَلَيْسَ لَهُ أَصْلُ ، وَلَا نَقَلَهُ أَحَدُّ بإِسْنَادٍ يَصْلُحُ لِلِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ » .

وَلَوْ بَلَغَهُ أَنَّ الْحَاكِمَ صَحَّحَهُ .. لَمَا قَالَ ذَٰلِكَ .

وَلَا فَرْقَ فِي هَٰذَا الْمَعْنَىٰ بَيْنَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ (التَّوسُّلِ) أَوِ (اللَّوسُّلِ) أَو (اللَّسُتِغَاثَةِ) أَو (التَّسُفُّعِ) ؛ فَهَٰذَا الدَّاعِي مُتَوسِّلٌ بِالنَّبِيِّ عَلَيْةٍ ، وَمُسْتَغِيثٌ بِهِ ، فَهَٰذَا الدَّاعِي مُتَوسِّلٌ بِالنَّبِيِّ عَلَيْةٍ ، وَمُسْتَغِيثٌ بِهِ . فَ (الْبَاءُ) لِلسَّبَيَّةِ ، لَا لِلتَّعْدِيَةِ ، وَمُسْتَشْفِعٌ بِهِ .

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَصِحُّ الشَّفْعُ وَالْإِنْسَانُ قَبْلَ خَلْقِهِ ؟!.

قُلْتُ: لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْعِبَارَةِ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْمَعْنَى، وَهُو: سُؤَالُ اللَّهِ بِالنَّبِيِّ عَلِيٌ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيٌ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرٌ عِلِيٌّ وَرُتْبَةٌ رَفِيعَةٌ، وَفِي الْعَادَةِ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَ ذِي وِلَايَةٍ قَدْرٌ إِذَا شَفَعَ .. قَبِلَ شَفَاعَتَهُ، وَفِي الْعَادَةِ أَنَّ مَنْ كَانَ عِنْدَ ذِي وِلَايَةٍ قَدْرٌ إِذَا شَفَعَ .. قَبِلَ شَفَاعَتَهُ، فَإِذَا انْتَسَبَ إِلَيْهِ شَخْصٌ فِي غَيْبَتِهِ وَتَوَسَّلَ بِذُلِكَ وَتَشَفَّعَ بِهِ .. فَإِنَّ صَاحِبَ الْوِلَايَةِ يُحِيبُ السَّائِلَ إِكْرَامًا لِمَنِ انْتَسَبَ إِلَيْهِ وَتَشَفَّعَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِبًا وَلَا شَافِعًا ، وَلَسْنَا فِي ذُلِكَ سَائِلِينَ غَيْرَ اللَّهِ ، وَدَاعِينَ إِلَّا إِيَّاهُ .

قُوْلُهُ: « بِحَقِّ مُحَمَّدٍ » . الْمُرَادُ بِالْحَقِّ : الرُّتْبَةُ وَالْمَنْزِلَةُ ، أَوِ الْحَقُّ الرُّتْبَةُ وَالْمَنْزِلَةُ ، أَوِ الْحَقُّ اللَّهُ بِغَضْلِهِ لَهُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ بِغَضْلِهِ لَهُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ بِغَضْلِهِ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْخَلْقِ ، أَوِ الْحَقُّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ بِغَضْلِهِ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْخَلْقِ ، أَوِ الْحَقُّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ بِغَضْلِهِ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْخَلْقِ ، أَوِ الْحَقُّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ بِغَضْلِهِ لَهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْحَلْقِ ، أَوِ الْحَقُّ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْ

عَلَيْهِ ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: « قَالَ: فَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَىٰ اللَّهِ؟ ». وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَقِّ: الْوَاجِبُ ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَىٰ اللَّهِ شَيءٌ.

وَعَلَىٰ هَاٰذَا يُحْمَلُ مَا وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ إِطْلَاقِ هَاٰذِهِ اللَّفْظَةِ.

٢- وَأَمَّا التَّوسُّلُ بِالنَّوْعِ الْأَوْلِ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ ، يَعْنِي: مُدَّةَ حَيَاتِهِ ﷺ:
 فَأَوْرَدَ الشُّبْكِيُّ - رَحِمَةُ اللَّهُ - دَلِيلًا لَهُ ، مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْرِّسَالَةِ] ، مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ .
 [الرِّسَالَةِ] ، مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ .

٣- وَأَمَّا التَّوسُّلُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ ، يَعْنِي : بَعْدَ وَفَاتِهِ وَيَكِيْهُ:

فَلِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ] فِي تَرْجَمَةِ عُثْمَانَ بْنِ
حُنَيْفٍ ، وَخُلاصَةُ مَا رَوَاهُ:

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ خُنَيْفٍ ﴿ عَلَّمَ رَجُلًا الدُّعَاءَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ ﴿ فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ .

وَهَاذَا الْأَثْرُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا.

٢- وَأُمَّا النَّوْعُ الثَّانِي : وَهُوَ التَّوَسُّلُ بِهِ ﷺ بِمَعْنَىٰ طَلَبِ الدُّعَاءِ مِنْهُ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَذَٰلِكَ فِي أَحْوَالٍ :

إِحْدَاهَا: فِي حَيَاتِهِ ﷺ، وَهَلْذَا مُتَوَاتِرٌ، وَالْأَخْبَارُ طَافِحَةٌ بِهِ، وَلَا الْحُدَاهَا: فِي حَيَاتِهِ ﷺ وَهَلْدَا مُتَوَاتِرٌ، وَالْأَخْبَارُ طَافِحَةٌ بِهِ، وَلَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ، وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ فِي جَمِيعِ يُمْكِنُ حَصْرُهَا وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْزَعُونَ إِلَيْهِ، وَيَسْتَغِيثُونَ بِهِ فِي جَمِيعِ مَا نَاجَهُمْ.

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَيْقِةٍ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ بِالشَّفَاعَةِ مِنْهُ وَلَيْقِةٍ،

وَذُٰلِكَ مِمَّا قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ ، وَتَوَاتَرَ الْإِخْبَارُ بِهِ .

الْحَالَةُ الثَّالِئَةُ: فِي مُدَّةِ الْبَرْزَخِ، وَقَدْ وَرَدَ هَلْذَا النَّوْعُ مِنَ التَّوَسُّلِ فِيهَا أَيْضًا، كَالْأَثَرِ الَّذِي رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي [دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ] مِنْ أَنَّهُ أَصَابَ النَّاسَ قَدْطُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ مُ الْجَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا. فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرَ اللَّهِ عَمْرَ فَأَقْرِثُهُ ﴿ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُمْ مُسْقَوْنَ ، وَقُلْ لَهُ: الْمَنَامِ فَقَالَ: إِنْتِ عُمْرَ فَأَقْرِثُهُ ﴿ السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُمْ مُسْقَوْنَ ، وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكُ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ ﴿ وَالْعَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

# فَأَتَىٰ الرَّجُلُ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ، فَبَكَىٰ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: مَا ٱلُّو إِلَّا مَا عَجَزْتُ » .

وَمَحَلُّ الِاسْتِشْهَادِ مِنْ هَلْدَا الْأَثَرِ .. الِاسْتِسْقَاءُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي هَلْدَا الْبَرْزَخِ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَإِنَّ دُعَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ رَبَّهُ تَعَالَىٰ فِي هَلْدَا الْبَرْزَخِ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَإِنَّ دُعَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ رَبَّهُ تَعَالَىٰ فِي هَلْدَهِ الْحَالَةِ ، وَعِلْمَهُ عَلِيْهِ بِسُؤَالِ مَنْ يَسْأَلُهُ .. غَيْرُ مُمْتَنِعٍ ، وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ فِي ذَٰلِكَ .

"- وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّالِثُ الْعَائِدُ إِلَىٰ النَّوْعِ الثَّانِي فِي الْمَعْنَىٰ ، وَهُو : أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ عَلِيْهِ السَّلَامُ - إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ؛ فَمِنْهُ يُطْلَبَ مِنْهُ عَلِيْهِ السَّلَامُ - إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ؛ فَمِنْهُ قَوْلُ الْقَائِلِ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ : " أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : أَعِنِّي عَلَىٰ قَوْلُ الْقَائِلِ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : أَعِنِّي عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْفَائِلِ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « (قَرَأَ عَلَيْهِ السَّلَامَ): أَبْلَغَهُ. كَ (أَقْرَأَهُ). كَذَا فِي [الْقَامُوسِ]» إِهَ. .

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: «قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي [النَّهَايَةِ]: (الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ) قَالَ الْعَاقِلُ. وَالْكَيْسُ: الْعَقْلُ.

وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا: الْكَيْسُ فِي الْأُمُورِ يَجْرِي مَجْرَىٰ الرِّفْقِ » إهد.

### نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ».

وَالْآتَارُ فِي ذَٰلِكَ كَثِيرَةٌ.

وَلَا يَقْصِدُ النَّاسُ بِسُوَّالِهِمْ ذُلِكَ .. إِلَّا كَوْنَ النَّبِيِّ عَلِيْ سَبَا وَشَافِعًا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ نِسْبَةَ النَّبِيِّ عَلِيْ الْخَلْقَ وَالِاسْتِقْلَالَ بِالْأَفْعَالِ ، فَصَرْفُ الْكَلَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ نِسْبَةَ النَّبِيِّ عَلِيْ الْخَلْقَ وَالِاسْتِقْلَالَ بِالْأَفْعَالِ ، فَصَرْفُ الْكَلَامِ وَلَيْسِ اللَّهِ وَمَنْعُهُ .. مِنْ بَابِ التَّلْبِيسِ فِي الدِّينِ ، وَالتَّشُويشِ عَلَىٰ عَوَامِّ الْمُوحِدِينَ . وَإِنْ قَدْ تُجُوِّزَتْ هَلْدِهِ الْأَنْوَاعُ وَظَهَرَ مَعْنَاهَا .. فَلَا عَلَيْكَ فِي تَسْمِيتِهِ وَإِذْ قَدْ تُجُوِّزَتْ هَلْدِهِ الْأَنْوَاعُ وَظَهَرَ مَعْنَاهَا .. فَلَا عَلَيْكَ فِي تَسْمِيتِهِ (تَوَسُّلًا) أَوْ (اسْتِغَاثَةً) أَوْ نَحْوَهَا .

إنْتَهَىٰ مَا لَخَّصْتُهُ مِنْ [شِفَاءِ السِّقَامِ] بِحَذْفٍ كَثِيرٍ وَبِبَعْضِ تَغْيِيرٍ.

#### \* \* \*

# فَإِنِ اسْتُشْكِلَ فِي طَلَبِ الدُّعَاءِ وَالشَّفَاعَةِ فِي مُدَّةِ الْبَرْزَخِ .. فَنَقُولُ:

مَا تَقَرَّرَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ يُدْرِكُ اللَّذَّةَ وَالْأَلَمَ، وَيُجِيبُ الْمُنْكَرَيْنِ فِي الْقَبْرِ .. فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صُدُورِ الدُّعَاءِ مِنَ الْمَيِّتِ وَعِلْمِهِ الْمُنْكَرِيْنِ فِي الْقَبْرِ .. فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صُدُورِ الدُّعَاءِ مِنَ الْمَيِّتِ وَعِلْمِهِ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ قُدْرَتِهِ بِسُؤَالِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَرْقُ فِي الْجَوَازِ وَالْإِمْكَانِ، وَلَا بُعْدَ فِيهِ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ قُدْرَتِهِ بِسُؤَالِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَرْقُ فِي الْجَوَازِ وَالْإِمْكَانِ، وَلَا بُعْدَ فِيهِ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ قُدْرَتِهِ تَعَالَىٰ ، وَلَا بُعْدَ فِيهِ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ قُدْرَتِهِ تَعَالَىٰ ، وَلَا بُعْدَ فِيهِ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ قُدْرَتِهِ تَعَالَىٰ ، وَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِ الْآثَارُ ، فَيَلْزَمُنَا اتّبَاعُهَا ، وَأَمَّا اسْتِبْعَادُ الْوَهْمِ .. فَلَا الْعَتِدَادَ بِهِ .

وَهَاذَا الْكَلَامُ مَبْنِيٌ عَلَىٰ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي قُبُورِهِمْ ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

وَأَمَّا عَلَىٰ تَقْدِيرِ حَيَاتِهِمْ .. فَلَا إِشْكَالَ أَصْلًا ، وَقَدْ صَنَّفَ الْبَيْهَقِيُّ فِي ذَلِكَ جُزْءًا ، وَقَالًا : « وَلِحَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ شَوَاهِدُ مِنَ الْأَحَادِيثِ ذَلِكَ جُزْءًا ، وَقَالَ : « وَلِحَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ شَوَاهِدُ مِنَ الْأَحَادِيثِ

الصَّحِيحَةِ ». كَمَا ذَكَرَهُ فِي [شِفَاءِ السِّقَام].

وَأَمَّا جَوَازُ التَّوسُّلِ بِسَائِرِ أَصْحَابِ الْقُبُورِ مِنَ الصَّحَابِةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنْ صُلَحَاءِ الْمُسْلِمِينَ .. فَهُو أَيْضًا يُسْتَنْبَطُ مِنَ النَّصُوصِ الْوَارِدَةِ عَدَاهُمْ مِنْ صُلَحَاءِ الْمُسْلِمِينَ .. فَهُو أَيْضًا يُسْتَنْبَطُ مِنَ النَّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي التَّوسُّلِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ وَعَلَىٰ ذَلِكَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَقَتِدَاءً بِمَنْ تَقَدَّمَ سَلَفًا عَنْ خَلَفٍ إِلَىٰ يَوْمِنَا هَلْذَا .

\* \* \*

### قَالَ:

وَقَالَ مُلَّا عَلِيٌّ الْقَارِي فِي [مَنَاسِكِ] به : « الْمُرَادُ بِ (ٱلْوَسِيلَة) .. مُحَمَّدُ عَلَيْةٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَة ﴾ [الإسراء: ٥٧] مُحَمَّدٌ عَلَيْتِهِ ». وَلَوْ كَانَ دُعَاءُ غَيْرِ اللَّهِ شِرْكًا وَكُفْرًا .. لَأَشْرَكَ وَكَفَرَ كُلُّ مُصَلِّ فِي صَلَاتِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾ وَكُلُّ مَنْ نَادَىٰ أَحَدًا ، مِثْلُ: (يَا أَبِي) وَ (يَا وَلَدِي) وَ (يَا رَجُلُ). وَقَدْ تَوَسَّلَ الْأَصْحَابُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي الِاسْتِسْقَاءِ بِعَبَّاسِ عَلَيْهُ. وَفَرْقُهُمْ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ وَالْأُمْوَاتِ بِلَا فَارِقٍ ، بَلِ الْحَيُّ أَشَدُّ

غَيْرِيَّةً لِلَّهِ تَعَالَىٰ ، وَالْمَيِّتُ أَلْيَقُ بِالتَّوَسُّلِ ، لِتَمَحُّضِهِ بِالرُّوحَانِيَّةِ ، وَالرُّوحُ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ . وَالرُّوحُ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ . وَيُؤَيِّدُ ذُلِكَ .. بَيَانُ الْبَيْضَاوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : ﴿ فَالْمُكَبِّرَاتِ أَمْلُ وَيُولِي لَلْهُ : ﴿ فَالْمُكَبِّرَاتِ أَمْلُ وَيُولِي لَا لَهُ اللَّهُ : ﴿ فَالْمُكَبِّرَاتِ أَمْلًا وَيُ وَعِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### قَـوْلُهُ:

١ - « وَقَالَ مُلَّا عَلِيُّ الْقَارِي ... » وَقَالَ مُلَّا عَلِيٌّ الْقَارِي ... » وَقَـوْلُهُ:

Y - « وَلَوْ كَانَ دُعَاءُ غَيْرِ اللَّهِ ... » وَقَوْلُهُ:

٣- « وَقَدْ تَوَسَّلَ الْأَصْحَابُ ... ».

أَدِلَّةُ ثَلَاثَةٌ قَائِمَةٌ عَلَىٰ خِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ مَعْطُوفَةً عَلَىٰ قَوْلِهِ: « إِنَّهُ قَدْ رَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ ... » ، فَتَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُقَالُ فِي إِبْطَالِ الْمَسْأَلَةِ.

قَوْلُهُ: « بَلِ الْحَيُّ أَشَدُّ غَيْرِيَّةً لِلَّهِ » يَعْنِي: مِنْ جِهَةِ الصِّفَاتِ ، فَإِنَّ الصِّفَاتِ الْمَسْلُوبَةَ عَنْهُ تَعَالَىٰ تُوجَدُ فِي الْحَيِّ أَكْثَرَ مِمَّا تُوجَدُ فِي الْصِّفَاتِ الْمَسْلُوبَةَ عَنْهُ تَعَالَىٰ تُوجَدُ فِي الْحَيِّ أَكْثَرَ مِمَّا تُوجَدُ فِي الْمَيِّتِ ، وَإِلَّا .. فَالْغَيْرِيَّةُ فِي جِهَةِ الذَّاتِ لَا تَتَفَاوَتُ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَإِلَّا .. فَالْغَيْرِيَّةُ فِي جِهَةِ الذَّاتِ لَا تَتَفَاوَتُ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَلِلَّا تَتُفَاوَتُ فِي الْمَيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَلِلَّا .. فَالْغَيْرِيَّةُ فِي جَهَةِ الذَّاتِ لَا تَتَفَاوَتُ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَإِلَّا .. فَالْغَيْرِيَّةُ فِي جَهَةِ الذَّاتِ لَا تَتَفَاوَتُ فِي الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَإِلَّا .. فَالْغَيْرِيَّةُ فِي جَهَةِ الذَّاتِ لَا تَتَفَاوَتُ فِي الْمَدِيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَإِلَا اللَّهَدَةِ فِي أَحَدِهِمَا .

قَوْلُهُ: « وَيُوكِيِّدُ ذُلِكَ ... » أَيْ : يُؤَيِّدُ كَوْنَ الْمَيِّتِ أَلْيَقَ بِهِ بِالتَّوَسُّلِ . بَيَانُ الْبَيْضَاوِيِّ .

قَالَ الْمُحَشِّي شَيْخُ زَادَهُ: « ثُمَّ إِنَّ هَلْذِهِ النَّفُوسَ الشَّرِيفَةَ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَظْهَرَ فِيهَا - لِشَرَفِهَا وَقُوتًهَا - آثَارٌ فِي هَلْذَا الْعَالَمِ فَتَكُونُ مُدَبِّرَاتٍ ، أَلَا يُرَىٰ أَنَّ فِيهَا - لِشَرَفِهَا وَقُوتًهَا - آثَارٌ فِي هَلْذَا الْعَالَمِ فَتَكُونُ مُدَبِّرَاتٍ ، أَلَا يُرَىٰ أَنَّ الْعَالَمِ فَتَكُونُ مُدَبِّرَاتٍ ، أَلَا يُرَىٰ أَنَّ الْعَالَمِ الْعَالَمِ فَتَكُونُ مُدَبِّرَاتٍ ، أَلَا يُرَىٰ أَنْ الْعَالَمِ الْعَالَمِ فَتَكُونُ مُدَبِّرَاتٍ ، أَلَا يُرَىٰ أَنْ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ فَتَكُونُ مُدَبِّرَاتٍ ، أَلَا يُرَىٰ أَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُرَادَهُمْ مِنَ التَّدْبِيرِ .. هُوَ التَّصَرُّفُ بِطَرِيقِ الْكَسْبِ وَالتَّسَبُّبِ ، لَا الْخَلْقِ وَالتَّاثِيرِ كَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ.

\* \* \*

### قَالَ:

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لِكَوْنَهَا مِنَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ.. فِيهَا مَسَاغٌ لِلِلْجْتِهَادِ، وَجَوَابُهَا - عَلَىٰ مَذْهَبِنَا - مَا ذُكِرَ فِي مَسَاغٌ لِلِلْجْتِهَادِ، وَجَوَابُهَا - عَلَىٰ مَذْهَبِنَا - مَا ذُكِرَ فِي النَّرُ الْمُخْتَارِ] «مِنْ أَنَّ تَطْيِينَ [تَنْوِيرُ الْأَبْصَارِ] وَشَرْحِهِ [الدُّرُّ الْمُخْتَارِ] «مِنْ أَنَّ تَطْيِينَ الْقُبُورِ لَا يُكْرَهُ فِي الْمُخْتَارِ، وَلَوِ احْتِيجَ لِلْكِتَابَةِ كَيْلَا الْقُبُورِ لَا يُكْرَهُ فِي الْمُخْتَارِ، وَلَوِ احْتِيجَ لِلْكِتَابَةِ كَيْلَا

# يَذْهَبَ الْأَثْرُ وَيُمْتَهَنَ بِهِ .. لَا بَأْسَ بِهِ الْتَهَىٰ .

وَيَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ الِامْتِهَانَ بِالْمَشْيِ عَلَيْهِ ، وَإِلْقَاءِ الْعَذْرَةِ ، وَالْقَاءِ الْعَذْرَةِ ، وَاتِّخَاذِهِ بِئْرَ بَالُوعَةٍ وَمَزْبَلَةٍ ... وَغَيْرِ ذَٰلِكَ .. مَمْنُوعٌ شَرْعًا.

رَوَىٰ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَىٰ جِلْدِهِ .. خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ قَبْرِ أَخِيهِ ﴾ .

وَرَوَىٰ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيهِ: « لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَىٰ جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْتَصِفَ " اللّهِ عَلِيهِ إِد لَأَنْ أَمْشِي عَلَىٰ جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْتَصِفَ " نَعْلِي بِرِجْلِي .. أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِمٍ » . فَعْلِي بِرِجْلِي .. أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَىٰ قَبْرِ مُسْلِمٍ » . فَالْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ الِامْتِهَانِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَهِي قَدْ تَكُونُ بِإِحَاطَتِهِ قَدْ تَكُونُ بِوَضْعِ الْعَلَامَةِ الْيَسِيرَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ بِإِحَاطَتِهِ بِالشَّبَابِيكِ وَالْحِيطَانِ ، لِيَبْقَىٰ أَثَرُ الْحِفْظِ عَلَىٰ مُرُورِ بِالشَّبَابِيكِ وَالْحِيطَانِ ، لِيبْقَىٰ أَثَرُ الْحِفْظِ عَلَىٰ مُرُورِ بِالشَّبَابِيكِ وَالْحِيطَانِ ، لِيَبْقَىٰ أَثَرُ الْحِفْظِ عَلَىٰ مُرُورِ

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: « أَيْ: أُحْرِزُهَا فِي رِجْلِي فَصَارَتَا كَشَيْءٍ وَاحِدٍ » اِهَ.

الزَّمَانِ ؛ وَقَدْ تَكُونُ بِوَضْعِ الْقُبَّةِ مُحَافَظَةً عَنِ الِانْدِرَاسِ الزَّمَانِ ؛ وَقَدْ تَكُونُ بِوَضْعِ الْقُبَّةِ مُحَافَظَةً عَنِ الِانْدِرَاسِ بِتَأْثُرِ الْأَمْطَارِ ، وَلِيَكُونَ مَحَلًّا لِلْأَذْكَارِ ، وَلِيَأْمَنَ عَنْ تَطَاوُلِ أَيْدِي الْأَشْرَارِ .

#### رو أُقُــولُ:

قَدْ سَبَقَ مِنَّا فِي مَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْقَبْرِ نُقُولٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْمَذَاهِبِ:

- فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ جَوَازِهِ فِي مَذْهَبِنَا .. مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنْ [خَزَانَةِ الرِّوَايَاتِ] نَقْلًا عَنْ [مُفِيدِ الْمُسْتَفِيدِ] ، وَهُوَ يَنْقُلُهُ عَنْ [عُمْدَةِ الْأَبْرَارِ] مِنْ أَنَّ الْبِنَاءَ لَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْبَعْضِ.

- فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ: مَا مَرَّ مِنْ [شَرْحِ الْمِنْهَاجِ] لِابْنِ حَجَرٍ مِنْ قَوْلِهِ: « إِنْ خُشِيَ نَبْشُ ، أَوْ حَفْرُ سَبْعٍ ، أَوْ هَدْمُ سَيْلٍ .. لَمْ يُكْرَهِ الْبِنَاءُ وَالتَّجْصِيصُ ، بَلْ قَدْ يَجِبَانِ » .

قَوْلُهُ: « وَلِيَكُونَ مَحَلَّا لِلْأَذْكَارِ ». قَالَ فِي كَرَاهِيَةِ [السِّرَاجِيَّةِ]: « قِرَاءَةُ الْقُرْءَانِ عِنْدَ الْقُبُورِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا ، وَعَلَيْهِ الْقُرُءَانِ عِنْدَ الْقُبُورِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا ، وَعَلَيْهِ الْقُرُءَانِ عِنْدَ الْقُبُورِ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ » إنْ تَهَىٰ .

وَذَكَرَ فِي [الْقُنْيَةُ] بِعَلَامَةِ (شَمَ) " أَنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ ، مَعَ أَنَّ مَا فِي [الرِّسَالَةِ] مِنَ التَّعْبِيرِ بِ (الْأَذْكَارِ) لِيَكُونَ أَعَمَّ مِنَ (الْقِرَاءَةِ).

\* \* \*

#### قَالَ:

وَلَا سِيَّمَا قُبُورُ الصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَظَانُّ مِنْ مَرَاقِدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، خُصُوصًا قَبْرُ نَبِيِّنَا عَيْلِ ، قَدْ كَانَ مَوْضِعَ فِرَاشِهِ عَلِيلَةٍ فِي حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. رَوَىٰ رَزِينُ بْنُ مُعَاوِيَةً فِي [تَجْرِيدِ]هِ عَنْ عُرْوَةً ﷺ قَالَ: ﴿ لَمَّا سَقَطَ حَائِطُ حُجْرَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ .. أَخَذَ فِي بِنَائِهِ ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ ، فَفَرْعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذُلِكَ، حَتَّىٰ قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ ، وَإِنَّمَا هِيَ قَدَمُ عُمَرَ " إِنتَهَى . ثُمَّ مَا زَالَ مُلُوكُ الْقُرُونِ السَّابِقَةِ يَزِيدُونَ فِي الْبِنَاءِ بِمَحْضَرٍ

<sup>(</sup>١) قَوْلُهُ: (شَمَ) هُو نَحْتُ خَطِّيُّ الْمَقْصُودُ بِهِ الْإِمَامُ شَرَفُ الْأَئِمَّةِ الْمَكِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

# مِنْ أَعْلَامِ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ ، بَلِ اسْتَحْسَنُوهُ

### أَقُـولُ:

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قَالَ الشَّارِحُ فِي الْهَامِشِ: ( [تَجْرِيدُ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ] فِي الْحَدِيثِ، لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ رَزِينِ بْنِ أَلُمُ وَكُلْ السَّلَاثِينَ وَخُسِمِ اُنَّةٍ. كَذَا فِي [أَسَامِي الْكُتُبِ] » مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيِّ السَّرَقُسُطِيِّ، الْمُتَوَقَّىٰ سَنَةَ خُسْ وَثَلَاثِينَ وَخُسِمِ اُنَّةٍ. كَذَا فِي [أَسَامِي الْكُتُبِ] » أَهُ .

قُلْتُ : وَالْمَقْصُودُ بِ [أَسَامِي الْكُتُبِ] هُوَ كِتَابُ [كَشْفُ الظُّنُونِ عَنْ أَسَامِي الْكُتُبِ وَالْفُنُونِ] لِحَاجِي خَلِيفَةَ ، الْمُتَوَقَّلُ سَنَةَ ١٠٦٧ هِ.

### قَالَ:

# وَقَدْ دَلَّ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَابِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا

مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحج: ٣١] بِحَسَبِ الْمَنْطُوقِ

الظَّاهِرِ عَلَىٰ جَوَازِ مَا ذُكِرَ جَمِيعًا ، بَلْ عَلَىٰ اسْتِحْبَابِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ الْمَوْرِدِ خَاصًّا بِمَعَالِمِ الْحَجِّ ، فَإِنَّ الشَّعِيرَةَ فَا لَحَجِّ ، فَإِنَّ الشَّعِيرَةَ هِيَ الْعَلَامَةُ .

وَكَمَا يُذْكُرُ اللَّهُ عِنْدَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ ، وَتَذَكُّرُهُ - لِمَنْ عَقَلَ وَأَنْصَفَ - بِنُورِ الْإِيمَانِ .. كَذُلِكَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ الْعُرَفَاءُ وَالْعُلَمَاءُ الْعُرَفَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَقُبُورُهُمْ وَالْحَرَمُ وَالْمَسَاجِدُ .. يُذَكِّرُ عَنْدَ يُلْكَرُ عُنْدَ يَذَكُرُ عِنْدَ يُذَكِّرُ عِنْدَ يُلْكَرُ عَنْدَ كُرُ عِنْدَ يَكُمُ عَلَى ، وَيُذْكَرُ عِنْدَ كُلِّ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وَمَعَالِمِهِ .

فَلَا بَأْسَ فِيمَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ ، وَرَأُوْهُ حَسَنًا بِنُورِ الْإِيمَانِ ، فَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ .. مِنَ الْأُمُورِ الْإِيمَانِ ، فَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ .. مِنَ الْأُمُورِ الْجَارِيَةِ مِنْ يُنْبُوعِ الْإِخْلَاصِ وَالْإِيقَانِ فِي مَجَارِي الْجَارِيةِ مِنْ يُنْبُوعِ الْإِخْلَاصِ وَالْإِيقَانِ فِي مَجَارِي تَعْظِيمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ حَسْبَ الْقُدْرَةِ وَالْإِمْكَان .

### أَقُــولُ:

مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْأُصُولِ .. أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّهْظِ كَا بُخُصُوصِ السَّبَ ، لِأَنَّ التَّمَسُّكَ إِنَّمَا هُوَ بِاللَّهْظِ وَهُوَ عَامٌ ، وَخُصُوصُ السَّبَ لَا يُنَافِي عُمُومَ اللَّهْظِ ، وَلَا يَقْتَضِي اقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ قَدِ اشْتَهَرَ السَّبَ لَا يُنَافِي عُمُومَ اللَّهْظِ ، وَلَا يَقْتَضِي اقْتِصَارَهُ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ قَدِ اشْتَهَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمُ التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فِي حَوَادِثَ وَأَسْبَابٍ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ لَهَا عَلَىٰ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ لَهَا عَلَىٰ آنَ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّهُظِ ، وَذَٰلِكَ كَآيَةِ الظِّهَارِ ، نَزَلَتْ فِي خَوْلَةَ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَآيَةِ اللَّهُظِ ، وَذَٰلِكَ كَآيَةِ الظِّهَارِ ، نَزَلَتْ فِي خَوْلَةَ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَآيَةِ اللَّهَانِ فِي هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً ، وَآيَةِ السَّرِقَةِ فِي سَرِقَةِ رِدَاءِ صَفْوَانَ أَوْ فِي سَرِقَةِ اللَّهَانِ فِي هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً ، وَآيَةِ السَّرِقَةِ فِي سَرِقَةِ رِدَاءِ صَفْوَانَ أَوْ فِي سَرِقَةِ اللَّهَانِ فِي هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةً ، وَآيَةِ السَّرِقَةِ فِي سَرِقَةِ رِدَاءِ صَفْوَانَ أَوْ فِي سَرِقَةِ الْمَحَنِّ .

وَكَقَوْلِهِ الْكَيْلُا: « أَيْتُمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهْرَ ». وَرَدَ فِي شَاةِ مَيْمُونَة . وَقَوْلِهِ الْكَيْلُا: « خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ ». وَرَدَ جَوَابًا لِلسُّؤَالِ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَة . كَذَا فِي [التَّلُويِج].

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي الْآيَةِ: ﴿ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ۞ ﴿ [الحج: ٣٢] .. قَالَ أَبُو السُّعُودِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي تَفْسِيرِهِ:

« ﴿ فَإِنَّهَا ﴾ أَيْ: فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا ﴿ مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ أَيْ: مِنْ أَفْعَالِ ذِي تَقُوى الْقُلُوبِ ، فَحُذِفَتْ هَلْذِهِ الْمُضَافَاتُ وَالْعَائِدُ إِلَىٰ ﴿ مِن ﴾ . تَقُوى الْقُلُوبِ ، فَحُذِفَتْ هَلْذِهِ الْمُضَافَاتُ وَالْعَائِدُ إِلَىٰ ﴿ مِن ﴾ . أَوْ: فَإِنَّ تَعْظِيمَهَا نَاشِئُ مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ » .

### قَالَ:

ثُمَّ فَائِدَةُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ .. مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيُّ فِي [الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ]: هُوَ أَنَّ الْأَرْوَاحَ كَالْمَرَايَا ، يَنْعَكِسُ بِحُكُم الْمُنَاسَبَةِ وَالْمَرْتَبَةِ الْرُوحِيَّةِ وَالتَّقَابُلِ الْحَاصِلِ مِنْ تَوَجُّهِ بَعْضِهَا إِلَىٰ بَعْضِ مَا فِيهِ إِلَىٰ الْآخَرِ ، فَالْمُزَوِّرُ مُتَعَلِّقُ التَّوَجُّهِ بِمُزَارِهِ ، فَإِذَا وَصَلَ الزَّائِرُ إِلَىٰ الْمُزَارِ وَتَوَجَّهَ عِنْدَهُ لِلْمَزُورِ .. حَصَلَ التَّقَابُلُ بَيْنَ رُوحِ الزَّائِرِ وَالرُّوحِ الْمَزُورِ ، فَيَنْعَكِسُ كَمَالُ كُلِّ مِنْهُمَا إِلَىٰ الْآخَرِ ، فَأَيُّهُمَا أَزْيَدُ كَمَالًا .. فَهُوَ أَقَلُّ انْتِفَاعًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَزُورِ إِلَّا ظُلْمَةُ النَّقَائِصِ.. فَالزَّائِرُ يَنْقَبِضُ وَيَتَضَرَّرُ مِنْ تِلْكَ الزِّيَارَةِ ، وَلِذَا وَرَدَ النَّهْيُ فِي أُوَّلِ الْإِسْلَام عَنْهَا ، لِأَنَّ أَصْحَابَ الْقُبُورِ وَقْتَئِذٍ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلِذَا لَعَنَ الزَّائِرَاتِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرَجَ ؟ وَلَمَّا امْتَدَّ الزَّمَانُ ، وَحَصَلَ فِي الْقُبُورِ أَهْلُ الْإِيمَانِ .. قَالَ عَلِيةٍ: « كُنْتُ نَهِيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُ الْإِيمَانِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُ الْإِيمَانِ الْإِيمَانِ الْآخِرَةِ فِيهَا ، لِأَنَّ التَّذَكُّرَ بِانْعِكَاسٍ حُكْمِيٍّ مِنَ الْمَزُورِ الْآئِدَةُ الْعَائِيَّةُ فِي التَّحْقِيقِ لِلزِّيَارَةِ .

### أَقُــولُ :

قَالَ الْإِمَامُ الرَّاذِيُّ فِي [الْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ] فِي (الْفَصْلِ الثَّانِي عَشَر) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الِانْتِفَاعِ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ كَمَا نَقَلَهُ الْبَعْضُ عَنْهُ:

« إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ قَبْرِ إِنْسَانٍ كَامِلِ الْجَوْهَرِ ، قَوِيِّ النَّفْسِ ، شَدِيدِ التَّأْثِيرِ ، وَوَقَفَ هُنَاكَ سَاعَةً ، وَتَأَثَّرَتْ نَفْسُهُ مِنْ تِلْكَ التُّرْبَةِ .. حَصَلَ لِنَفْسِ هَلْذَا الزَّائِرِ تَعَلَّقُ بِتِلْكَ التُّرْبَةِ ؛ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ لِنَفْسِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ تَعَلَّقًا بِتِلْكَ التُّرْبَةِ أَيْضًا ، فَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِنَفْسِ هَلْذَا الزَّائِرِ الْحَيِّ وَلِنَفْسِ ذَلِكَ النَّرْبَةِ ، فَصَارَتْ هَاتَانِ الْإِنْسَانِ الْمَيِّتِ مُلَاقَاةٌ بِسَبِ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَىٰ تِلْكَ التَّرْبَةِ ، فَصَارَتْ هَاتَانِ النَّفْسَانِ شَبِهِهَتَانِ " بِمِرْآتَيْنِ مُصْقَلَتَيْنِ وُضِعَتَا بِحَيْثُ يَنْعَكِسُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ النَّفْسَانِ شَبِهِهَتَانِ " بِمِرْآتَيْنِ مُصْقَلَتَيْنِ وُضِعَتَا بِحَيْثُ يَنْعَكِسُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَا فِيهَا إِلَىٰ الْأُخْرَىٰ .

فَكُلُّ مَا حَصَلَ فِي نَفْسِ هَلْذَا الزَّائِرِ الْحَيِّ مِنَ الْمَعَارِفِ الْبُرْهَانِيَّةِ ،

<sup>(</sup>١) هَاكَذَا ذُكِرَتْ بِالْأَلِفِ، وَلَعَلَّهَا عَلَىٰ لُغَةِ مَنْ يُلْزِمُ الْمُثَنَّىٰ الْأَلِفَ، وَلَكِنَّ اللَّغَةَ الْمَشْهُورَةَ عِنْدَ مُعْظَمِ قَبَائِلِ الْعَرَبِ بِالْيَاءِ: (شَبِيهَتَيْنِ)، لِأَنَّهَا خَبَرُ (صَارَ) مُثَنَّىٰ مَنْصُوبٌ بِالْيَاءِ.

وَالْعُلُومِ الْكَسْبِيَّةِ ، وَالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ ، مِنَ الْخُضُوعِ لِلَّهِ وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ ؟ يَنْعَكِسُ مِنْهَا نُورٌ إِلَىٰ رُوحِ ذَٰلِكَ الْإِنْسَانِ الْمَيِّتِ ، وَكُلُّ مَا حَصَلَ فِي نَفْسِ يَنْعَكِسُ مِنْهَا نُورٌ إِلَىٰ رُوحِ ذَٰلِكَ الْإِنْسَانِ الْمَشَرَّفَةِ وَالْآثَارِ الْقَوِيَّةِ ، الْكَامِلِ ، فَإِنَّهُ فَلِكَ الْإِنْسَانِ الْمَيِّتِ مِنَ الْعُلُومِ الْمُشَرَّفَةِ وَالْآثَارِ الْقَوِيَّةِ ، الْكَامِلِ ، فَإِنَّهُ يَنْعَكِسُ مِنْهَا نُورٌ إِلَىٰ رُوحِ هَلْذَا الزَّائِرِ الْحَيِّ .

وَبِهَاٰذَا الطَّرِيقِ تَصِيرُ تِلْكَ الزِّيَارَةُ سَبَبًا لِحُصُولِ الْمَنْفَعَةِ الْكُبْرَىٰ ، وَهَاٰذَا هُوَ السَّبَبُ الْأَصْلِيُّ فِي شِرْعَةِ الزِّيَارَةِ ، وَهَاٰذَا هُوَ السَّبَبُ الْأَصْلِيُّ فِي شِرْعَةِ الزِّيَارَةِ ، وَهَاٰذَا هُوَ السَّبَبُ الْأَصْلِيُّ فِي شِرْعَةِ الزِّيَارَةِ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَحْصُلَ فِيهَا أَسْرَارُ أُخْرَىٰ أَدَقُّ وَأَحَقُّ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

وَتَمَامُ الْعِلْمِ بِالْحَقَائِقِ لَيْسَ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ » وَالْعَلِيمُ الْخَبِيرُ » وَالْعَلِيمُ الْخَبِيرُ » وَالْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ » وَالْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اللّهُ وَالْعَلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْعَلِيمُ الْخَبِيرُ » وَالْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اللّهُ إِلَا عَنْدَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

\* \* \*

### قَالَ:

وبِهَاذَا ظَهَرَ عَدَمُ صِحَّةِ قَوْلِهِمْ: « لَا يَجُوزُ زِيَارَةُ الْقَبُورِ».

وَأُمَّا زِيَارَةُ قَبْرِ النَبِيِّ - صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَارَ فَوَاجِبَةُ عَلَىٰ الْأَصَحِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ حَجَّ فَوَارَ قَوَاجِبَةُ عَلَىٰ الْأَصَحِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: » مَنْ حَجَّ فَوَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي » . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي جَيَاتِي » . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْنِي عُمَرَ رَضِيَ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] وَ[الْأَوْسَطِ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الطَّبَرَانِيُّ فِي [الْكَبِيرِ] وَ[الْأَوْسَطِ] عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا.

وَرَوَىٰ الْبَزَّارُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ﷺ : « مَنْ زَارَ قَبْرِي حَلَّتْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَأُمَّا قَوْلُهُمْ: « إِنَّ كُلَّ ذُلِكَ إِسْرَافٌ ». يُنَافِيهِ انْتِفَاعُ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِذُلِكَ مِنْ وُجُوهٍ تَظْهَرُ بِيسِيرِ تَأَمَّلٍ.

### أقُـولُ:

إِنْكَارُ الزِّيَارَةِ قَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُ هَاذِهِ الطَّائِفَةِ "كَمَا سَبَقَ. وَأَمَّا عَدَمُ تَجُويِزِ السَّفِرِ لِلَّجْلِ الزِّيَارَةِ. فَهُوَ مِنْ مُخْتَرَعَاتِ ابْنِ تَيْمِيَّةً، وَأَمَّا عَدَمُ تَجُويِزِ السَّفَرِ لِلَّجْلِ الزِّيَارَةِ. فَهُوَ مِنْ مُخْتَرَعَاتِ ابْنِ تَيْمِيَّة، وَتَابَعَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ سَيِّنَاتِهِمَا.

قَالَ فِي [مُخْتَصَرُ الْإِغَاثَةِ]: "إِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا: السَّفَرُ إِلَىٰ زِيَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بِدْعَةٌ، لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَلَا السَّتَحَبَّهَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلَا أَقَرَّ بِهَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَلَا اسْتَحَبَّهَا أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَمَنِ اعْتَقَدَ ذُلِكَ قُرْبَةً وَطَاعَةً .. فَقَدْ خَالَفَ السُّنَةَ وَالْإِجْمَاعَ ، وَلَوْ سَافَرَ إِلَيْهَا بِذُلِكَ النَّعْتِقَادِ .. فَذُلِكَ مُحَرَّمٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، فَصَارَ التَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ

<sup>(</sup>١) يَقْصِدُ طَائِفَةَ الْوَهَّابِيَّةِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِمْ فِي هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ وَشَرْحِهَا، قَبَّحَ اللَّهُ الْوَهَّابِيَّةَ وَأَذْنَابَهُمْ فِي هَلْذِهِ الرِّسَالَةِ وَشَرْحِهَا، قَبَّحَ اللَّهُ الْوَهَّابِيَّةَ وَأَذْنَابَهُمْ مِنْ أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ الضَّالِّينَ الْمُضِلِّينَ تَوَسُّلًا إِلَىٰ اللَّهِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، آمِينَ.

اتِّخَاذِهِ قُرْبَةً » إنْتَهَىٰ .

وَالْجَوَابُ : أَنَّهُ قَدْ سَافَرَبِلَالُ هُ مِنَ الشَّامِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ لِأَجْلِ النَّيَارَةِ ، وَقِصَّتُهُ مَشْهُورَةٌ ، أَوْرَدَهَا فِي [شِفَاءِ السِّقَامِ] بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَنَقَلَهَا عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ بِإِسْنَادُيْنِ .

وَقَدِ اسْتَفَاضَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يُبْرِدُ - أَيْ: يُرْسِلُ - الْبَرِيدَ مِنَ الشَّام، يَقُولُ: سَلِّمْ لِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ .

وَإِنَّ حَدِيثَ : « مَنْ زَارَ قَبْرِي ... » يَشْمَلُ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ ؛ وَكَذَا حَدِيثُ : « أَلَا فَزُورُوهُ » ".

وَقَدْ ثَبَتَ خُرُوجُ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِنَ الْمَدِينَةِ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ ، كَخُرُوجِهِ إِلَىٰ الْبَقِيعِ وَإِلَىٰ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ ؛ وَإِذَا جَازَ الْخُرُوجُ إِلَىٰ الْقَرِيبِ .. جَازَ إِلَىٰ الْبَقِيعِ وَإِلَىٰ الْقَرِيبِ .. جَازَ إلَىٰ الْبَعِيدِ .

وَأَجْمَعَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ عَلَىٰ التَّوَجُّهِ إِلَىٰ زِيَارَتِهِ عَلِيْ بَعْدَ الْحَجِّ أَوْ قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَدِينَةُ عَلَىٰ طَرِيقِهِمْ ، وَيَقْطَعُونَ مَسَافَةً بَعِيدَةً مُعْتَقِدِينَ أَنَّ ذَٰلِكَ قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ .

وَإِطْبَاقُ هَاٰذَا الْجَمْعِ الْعَظِيمِ - وَفِيهِمُ الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ - يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ خَطأً.

فَإِنْ قِيلَ: هَاٰذَا التَّوَجُّهُ لِأَجْلِ زِيَارَةِ مَسْجِدِهِ ﷺ.

قُلْنَا: فَمَنْ أَنْصَفَ فِي نَفْسِهِ ، وَعَرَفَ مَا النَّاسُ عَلَيْهِ .. عَلِمَ مَا ذَكَرْنَاهُ .

<sup>(</sup>١) كَذَا ذَكَرَ الشَّارِحُ ، وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ : « فَزُورُوهَا » بِالْأَلِفِ ، أَيِ : الْقُبُورُ .

وَالسَّفَرُ وَسِيلَةٌ إِلَىٰ الزِّيارَةِ الَّتِي هِيَ قُرْبَةٌ ، وَوَسِيلَةُ الْقُرْبَةِ قُرْبَةٌ .

\* \* \*

قَوْلُهُ: ﴿ وَأُمَّا زِيَارَةُ قَبْرِهِ الْكِلِّنِ ... ﴾ إِلَخِ .

قَالَ السَّنَدِيُّ فِي [مَنَاسِكِ] إِن إعْلَمْ أَنَّ زِيَارَةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ عَلِيْهُ وَالْمُرْسَلِينَ عَلِيْهُ وَالْمُوسَلِينَ عَلِيْهُ وَالْمُوسِينَ وَأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ ، وَأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ ، وَأَنْجُحِ الْمُسلِمِينَ وَمِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ ، وَأَفْضَلِ الطَّاعَاتِ ، وَأَنْجُحِ الْمَسَاعِي لِنَيْلِ الدَّرَجَاتِ ، قَرِيبَةٌ مِنْ دَرَجَةِ الْوَاجِبَاتِ لِمَنْ لَهُ سَعَةٌ ، وَتَرْكُهَا الْمَسَاعِي لِنَيْلِ الدَّرَجَاتِ ، قَرِيبَةٌ مِنْ دَرَجَةِ الْوَاجِبَاتِ لِمَنْ لَهُ سَعَةٌ ، وَتَرْكُهَا غَفْلَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَجَفْوَةٌ كَبِيرَةٌ » .

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي فِي شَرْحِ هَلْذَا الْكِتَابِ:

« بَلْ قِيلَ : إِنَّهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ ، كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي [الدُّرَّةُ الْمُضِيَّةُ فِي الزِّيَارَةِ الْمُصْطَفَوِيَّةٍ] ».

وَقَالَ أَيْضًا فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: ﴿جَفْوَةٌ كَبِيرَةٌ ﴾:

« وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ حَدِيثٍ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَىٰ وُجُوبِ الزِّيارَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ : (مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَهْ يَزُرْنِي .. فَقَدْ جَفَانِي) .

رَوَاهُ ابْنُ عَدِيِّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ حَسَنٍ .

بَقِيَ الْكَلَامُ عَلَىٰ أَنَّهُ: هَلْ يُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ لِلنِّسَاءِ أَوْ يُكْرَهُ ؟: فَالصَّحِيحُ .. أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ بِلَا كَرَاهَةٍ إِنْ كَانَتْ بِشُرُوطِهَا ، عَلَىٰ مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ .

أُمَّا الِاسْتِحْبَابُ عَلَىٰ الْأَصَحِّ مِنْ مَذْهَبِنَا - وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَدُهُ فِي أَمَّا اللَّاحِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَدُّهُ فِي أَنَّ اللَّخْصَةَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثَابِتَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا - فَلَا إِشْكَالَ فِيهِ.

وَأُمَّا عَلَىٰ غَيْرِهِ .. فَكَذُلِكَ نَقُولُ بِالِاسْتِحْبَابِ ، لِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ ، وَأُمَّا عَلَىٰ غَيْرِهِ .. وَكَذُلِكَ نَقُولُ بِالِاسْتِحْبَابِ ، لِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ » إِنْتَهَىٰ مَا أَفَادَ عَلِيُّ الْقَارِي .

اِعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأُوَّلَ الْمَذْكُورَ فِي [الرِّسَالَةِ] - وَهُوَ « مَنْ حَجَّ فَزَارَ ... » إِلَىٰ آخِرِهِ - قَالَ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي [شِفَاءِ السِّقَامِ]: « رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَغَيْرِهَا ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ ... ».

ثُمَّ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ بِسَنَدِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَىٰ الدَّارَقُطْنِيِّ، ثُمَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ طُرُقٍ عَدِيدَةٍ.

وَكَذُٰلِكَ رَوَاهُ عَنِ الْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ عَسَاكِرَ ، وَعَنْ مُعْجَمَيِ الطَّبَرَانِيِّ الْكَبِيرِ وَالْأَوْسِطِ ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ .

وَسَرَدَ أَسَانِيدَهُ وَأَطَالَ ، كَمَا هُوَ دَأْبُهُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَىٰ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ النَّانِي: وَهُو: « مَنْ زَارَ قَبْرِي ... » إِلَىٰ آخِرِهِ .. فَنَقَلَهُ السُّبْكِيُّ أَيْضًا عَنِ الْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ ، وَقَدْ نَقَلَ هُو قَبْلَ هَٰذَا الْحَدِيثِ السُّبْكِيُّ أَيْضًا عَنِ الْبَزَّارِ فِي مُسْنَدِهِ ، وَقَدْ نَقَلَ هُو قَبْلَ هَٰذَا الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: « وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » ؛ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: « وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي » ؛ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْبَيْهُ وَعَيْرُهُمَا ... ثُمَّ شَرَعَ فِي ذِكْرِ الْأَسَانِيدِ وَأَطَالَ أَيْضًا ، وَبَحَثَ عَنْ أَحْوَالِ مَنْ يُحُونَ عَمَنْ أُنْ اللَّا مَنْ يُونِعَ فِي دَعُوكَ عِبْدِيلِ وَالتَّوْثِيقِ مِنْ رُواتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: « وَبِذَٰلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّ أَقَلً مَنْ يَكُونَ حَسَنًا ، إِنْ نُوزِعَ فِي دَعُوكَى صِحَتِهِ ». دَرَجَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا ، إِنْ نُوزِعَ فِي دَعُوكَى صِحَتِهِ ».

وَقَدْ أَوْرَدَ هُوَ أَحَادِيثَ أُخَرَ فِي الزِّيَارَةِ بِأَسَانِيدِهَا وَالْبَحْثِ عَنْ رُوَاتِهَا ، وَقَدْ أَوْرَدَ هُو أَحَادِيثَ أُخَرَ فِي الزِّيَارَةِ بِأَسَانِيدِهَا وَالْبَحْثِ عَنْ رُوَاتِهَا ، وَكُنَفَيْنَا عَنْهَا بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ مُقْنِعِ لِلْمُنْصِفِ ".

<sup>(</sup>١) فِي الْمَخْطُوطِ : (لِلْمُصَنِّفِ) . وَلَعَلَّهَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتُهُ، لِأَنَّهُ الْمُتَوَافِقُ مَعَ السِّيَاقِ.

### قَالَ:

وَلَمَّا وَرَدَ إِلَيْهِمْ هَاٰذِهِ الْأَجْوِبَةُ مَعَ زِيَادَةٍ .. كَتَبُوا إِلَىٰ حَضْرَةِ الشَّرِيفِ: حَضْرَةِ الشَّرِيفِ:

« لَا نَلْتَفِتُ إِلَىٰ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِلَىٰ جَوَابٍ وَسُؤَالٍ ، فَإِنَّا الْمَا نَلْتَفِتُ إِلَىٰ جَوَابٍ وَسُؤَالٍ ، فَإِنَّا أَهْلُ الْإِصَابَةِ وَالسَّدَادِ .

مَعَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِنْ أَصَابَ .. فَلَهُ أَجْرَانِ ؛ وَإِنْ أَخْطأً .. فَلَهُ أَجْرَانِ ؛ وَإِنْ أَخْطأً .. فَلَهُ أَجْرً

فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْعِنَادَ.. فَمَا لَكُمْ مِنْ وادٍ وَلَا بِلَادٍ. فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْعِنَادَ.. فَمَا لَكُمْ مِنْ وادٍ وَلَا بِلَادٍ. هَا نُرْشِدُكُمْ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ ».

هَٰذًا صُورَةُ خُلَاصَةِ مَا جَرَىٰ فِي سَابِقِ الزَّمَانِ ، أَخَذْتُهَا مَعِي حِينَ الرُّجُوعِ إِلَىٰ الْوَطَنِ ، لَخَصْتُهَا مَرَّةً ، وَتَرْجَمْتُهَا أُخْرَىٰ ، وَالْيَوْمَ صَوَّرْتُهَا الرُّجُوعِ إِلَىٰ الْوَطَنِ ، لَخَصْتُهَا مَرَّةً ، وَتَرْجَمْتُهَا أُخْرَىٰ ، وَالْيَوْمَ صَوَّرْتُهَا بِعَيْنِهَا ، وَكَانَ ذُلِكَ التَّصْوِيرُ فِي خَامِسِ ذِي الْحِجَّةِ الْمُبَارَكَةِ ، سَنَةَ ١٢١٧.

#### \* \* \*

### أقول:

قُولُهُمْ: « لَا نَلْتَفِتُ إِلَىٰ قِيلَ وَقَالَ » . مِمَّا يُقْضَىٰ مِنْهُ الْعَجَبُ!! ، لِأَنَّهُ تَبَجُّحٌ بِالضَّلَالِ ، وَتَفَاخُرٌ بِالْخُرُوجِ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدَالِ ؛ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ .

وَدَعْوَىٰ الِاجْتِهَادِ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ ، لَكِنْ لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَىٰ دَعْوَاهُ ، لِأَنْ الْمَوْنَتَهُ ، فَرَدَدْنَا أَقْوَالَ هَلْذِهِ أَئِمَّتَنَا - رِضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - قَدْ كَفَوْنَا مُؤْنَتَهُ ، فَرَدَدْنَا أَقْوَالَ هَلْدِهِ الطَّائِفَةِ بِاجْتِهَادِهِمْ تَارَةً ، وَبِالنَّصُوصِ أُخْرَىٰ ، وَكَذَٰلِكَ الِاجْتِهَادُ لَهُ شُرُوطٌ ، فَمَنِ الطَّائِفَةِ بِاجْتِهَادِهِمْ تَارَةً ، وَبِالنَّصُوصِ أُخْرَىٰ ، وَكَذَٰلِكَ الِاجْتِهَادُ لَهُ شُرُوطٌ ، فَمَنِ الطَّائِفَةِ بِاجْتِهَادِهِمْ مَنْ أَنْ يَحْوِيهَا ، وَلَهُ مَحَلُّ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ ، وَحُكْمُهُ : فَمَنِ الثَّيْنِ الْقَطْعِيَّاتِ ، وَفِيمَا يَجِبُ غَلَبَةُ الظَّنِّ مَعَ احْتِمَالِ الْخَطَإِ ، فَلَا يَجْرِي فِي الْقَطْعِيَّاتِ ، وَفِيمَا يَجِبُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ ، وَفِيمَا يَجِبُ فِي الْاعْتِقَادُ الْجَازِمُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ .

فَالِاجْتِهَادُ الصَّادِرُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ ، أَوِ الِاجْتِهَادُ مُصَادِمًا لِلنُّصُوصِ وَإِجْمِاعِ الْأُمَّةِ ، أَوِ الِاجْتِهَادُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ وَالْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ ، كَاجْتِهَادِ هَلْدِهِ الطَّائِفَةِ .. لَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي بُطْلَانِهِ .

\* \* \*

وَقُولُهُمْ: « مَعَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ ... » إِلَىٰ آخِرِهِ:

قَالَ الْحُسَامُ الشَّهِيدُ فِي شَرْحِ [أَدَبِ الْقَاضِي] لِلْخَصَّافِ:

« ذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: ( الْحُكَّامُ ثَلَاثَةٌ .. اِثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ:

- ١ رَجُلُ تَرَكَ الْحَقَّ عَيَانًا وَهُوَ يَرَاهُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ .
  - ٢- وَرَجُلٌ حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ).

وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطأ .. فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ). فَلَا بُدَّ اجْتَهَدَ فَأَخْطأ .. فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ). فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوْفِيقِ بَيْنَ هَلْذَا الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﴿ اللهِ الْمَرْفُوعِ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

### وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

١- أَحَدُهُمَا: أَنَّ تَأْوِيلَ مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ: أَنَّهُ اجْتَهَدَ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ.

وَتَأْوِيلُ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ اللهِ : أَنَّهُ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْجَيِّهَادِ.

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ الِاجْتِهَادُ ، فَإِذَا اجْتَهَدَ .. فَهُوَ فِي النَّارِ . وَإِلَىٰ هَٰذَا أَشَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ .

قَالَ: (هُوَ الْحَرُورِيُّ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ ، فَهُوَ فِي النَّارِ).

وَالْحَرُورِيُّونَ : قَوْمٌ مِنَ الْخَوَارِجِ .

٢- وَالثَّانِي : تَأْوِيلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ : أَنَّهُ اجْتَهَدَ فِي مَحَلِّ الْجَتِهَادِ .

وَتَأْوِيلُ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ﴿ : أَنَّهُ اجْتَهَدَ بِذُلِكَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْحَتِهَادِ ، بِأَنِ اجْتَهَدَ فِي مَوْضِعِ النَّصِّ » إنْتَهَىٰ .

#### \* \* \*

هَلْذَا آخِرُ مَا أَرَدتُّ جَمْعَهُ فِي شَرْحِ [الرِّسَالَةِ]، وَأَنَا الْفَقِيرُ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ عَطَاءُ اللَّهِ، النَّقِيبُ بِدَارِ السَّلْطَنَةِ السَّنِيَّةِ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ التَّمَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنَامِ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ.

فِي ١٥ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ ١٢١٨ قَدْ وَقَعَ الْفَرَاغُ.

# كَلِمَةٌ خِتَامِيَّةٌ لِمُحَقِّقِ هَلْذَا الْمَخْطُوطِ الْمُبَارَكِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰ وَالرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ الْمُبَارَكِينَ ، وَعَلَىٰ أَبِهِ وَذُرِّيَتِهِ الطَّاهِرِينَ الْمُبَارَكِينَ ، وَعَلَىٰ أَبْهُ عَيِنَ ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَذُرِّيَتِهِ الطَّاهِرِينَ الْمُبَارَكِينَ ، وَعَلَىٰ أَجْمَعِينَ الْمُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ:

# ثُمَّ أُمَّا بَعْدُ

فَقَدْ انْتَهَيْتُ - بِفَضْلِ اللَّهِ وَكَرَمِهِ وَمِنَتِهِ - مِنْ تَحْقِيقِ هَاذَا الْمَخْطُوطِ الْمُبَارَكِ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الطَّائِفَةِ الْوَهَّابِيَّةِ الضَّالَّةِ الْمَنْحُوسَةِ ، وَأَبْبَاعِهِمْ مِنْ أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ الْمُزَوَّرَةِ الْكَاذِبَةِ الْبَاهِتَةِ الْمَنْكُوسَةِ ، وَذَٰلِكَ فِي ضُحَىٰ يَوْمِ الْمُعَنَّةِ الْمُنَوْقِ : ١٠ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ١٤٤٥ هِ = الْجُمُعَةِ الْمُبَارَكِ ، الْمُوافِقِ : ١٠ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ١٤٤٥ هِ = الْجُمُعَةِ الْمُبَارَكِ ، الْمُوافِقِ : ١٠ جُمَادَىٰ الْأُولَىٰ سَنَةَ ٢٠٢٣م ، فِي مُحَافَظَةِ الْقُلْيُوبِيَّةِ بِمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ . وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْعَلَّم .

كَتَبَهُ مُحَقِّقُ الْمَخْطُوطِ الشَّيْخُ / نَاصِرٌ عَبْدُ اللَّهِ دُسُوقِيٌّ إِبْرَاهِيمُ رَحِيمٌ (الْمُجَدِّدُ لِلتَّرَافِ)

| - 189 -                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المُحَتَّويَات                                                                                       |
| - مُقَدِّمَةُ الْمُحَقِّقِ، وَمَنْهَجُ عَمَلِهِ فِي الْمَخْطُوطِ                                     |
| - صُورَةُ الصَّفْحَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَخْطُوطِ                                                   |
| - صُورَةُ الصَّفْحَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَخْطُوطِ                                                 |
| - تَرْجَمَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدٍ عَطَاءِ اللَّهِ أَفَنْدِي شَارِحِ الرِّسَالَةِ٧           |
| - مُقَدِّمَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ شَارِحِ الرِّسَالَةِ                                               |
| - قَالَ حَفِظَهُ اللَّهُ: « الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْفَصْلِ الْعَظِيمِ »                             |
| - قَالَ: « وَبَعْدُ ، فَهَا ذِهِ خُلَاصَةُ رِسَالَةِ جَمَاعَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِيِّ » ١٩ |
| - قَالَ : « ذَكَرُوا فِي تِلْكَ الرِّسَالَةِ مَسَائِلَ تَنِيفُ »٢٠                                   |
| - قَالَ : « هَـٰذَا مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ »                                                          |
| - قَالَ : « وَنَقَلُوهَا مِنِ ابْنِ تَيْمِيَّةً »                                                    |
| - قَالَ: « وَعَزَوْهَا إِلَىٰ الْإِمَامِ أَحْمَدَ »                                                  |
| - قَالَ: « وَاسْتَكَلُّوا عَلَيْهَا بِظُوَاهِرِ النُّصُوصِ »                                         |
| - قَالَ: « مِنْهَا: الْآيَاتُ الَّتِي عُلِّقَ فِيهَا دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالْعَمَلِ »                |
| - قَالَ: « وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ: أَنَّ ثَمَرَةَ الْإِيمَانِ الْمَذْكُورِ » ١٤                    |
| - قَالَ: « وَالْمُعَارَضَةُ الْمَشْهُورَةُ الْقَائِلَةُ بِأَنَّ الْآياتِ » ٢٢                        |
| - قَالَ : « مِنْهَا : مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ » ٤٤                   |
| - قَالَ: « وَمِنْهَا: مُقَاتَلَةُ الصِّدِّيقِ الْأَكْبِرِ »                                          |
| - قَالَ: « الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُعَاءُ أَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ »                         |
| - قَالَ: « وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهَا بِظُوَاهِرِ النُّصُوصِ أَيْضًا »                                 |

# - ۱۵۰ -

| مَالَىٰ : ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ ٧٥                    | - قَالَ : « وَمِنْهَا : قَوْلُهُ تَعَ  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| أُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ نُعْهَانَ بْنِ بَشِيرٍ » ٥٨ | - قَالَ : « وَمِنْهَا : مَا رَوَاهُ    |
| أُ التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ »                                    | - قَالَ : « وَمِنْهَا : مَا رَوَاهُ    |
| يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَقَابِرِ »                                     | - قَالَ : « الثَّالِثَةُ : أَنَّهُ لَا |
| إِلَىٰ هُنَا أُصُولُ مَسَائِلِهِمْ »٥٨                             | - قَالَ : « وَلَمَّا تَلَخَّصَ إِ      |
| ، الشَّيْءُ الْوَاحِدُ بِاعْتِبَارِ الذَّاتِ »٧                    | - قَالَ : « وَجَازَ أَنْ يَكُونَ       |
| : نَفْسُ الدُّخُولِ ثَمَرَةُ التَّصْدِيقِ »٨٨                      | - قَالَ : « فَكَذُّلِكَ نَقُولُ :      |
| عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ الدَّلِيلِ بِأَنْ يُقَالَ » ٩١.                 | - قَالَ: « ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ        |
| عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ بِأَنْ يُقَالَ » ٩٤                            | - قَالَ: « ثُمَّ الْمُعَارَضَةُ        |
|                                                                    | - قَالَ : « لِنُصُوصٍ دَالَّةٍ         |
| عَالَىٰ : ﴿ * قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ﴾ "                   | - قَالَ : « وَمِنْهَا : قَوْلُهُ تَعَ  |
| أُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ »                                | - قَالَ : « وَمِنْهَا : مَا رَوَاهُ    |
| أُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي ذَرِّ » ١٠٦                             | - قَالَ : « وَمِنْهَا : مَا رَوَاهُ    |
| عَنْ دَلِيلِهَا الثَّانِي فَهُوَ »                                 | - قَالَ : « وَأُمَّا الْجَوَابُ        |
| عَنْ دَلِيلِهَا الثَّالِثِ فَهُوَ »                                | - قَالَ : « وَأُمَّا الْجَوَابُ        |
| عَنِ الدَّلِيلِ الْأُوَّلِ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ » ١١٥       | - قَالَ : « وَأَمَّا الْجَوَابُ        |
| طَالِ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ النَّافِيَةِ لِلتَّوَسُّلِ» ١٩٩   | - قَالَ : « ثُمَّ يُقَالُ فِي إِبْه    |
| لْقَارِي فِي مَنَاسِكِهِ »لا                                       | - قَالَ : « وَقَالَ مُلَّا عَلِيُّ ا   |
| لثَّالِثَةُ: لِكُوْنِهَا مِنَ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ » ١٢٩      |                                        |

# المحتويات

| ۳۲  | - قَالَ: « وَلَا سِيَّمَا قُبُورُ الصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ »                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υξ« | - قَالَ : « وَقَدْ دَلَّ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآبِرَ ٱللَّهِ ﴾ |
| ١٣٦ | - قَالَ : « ثُمَّ فَائِدَةُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ »                                          |
| ۳۸  | - قَالَ: « وَبِهَاٰذَا ظَهَرَ عَدَمُ صِحَّةِ قَوْلِهِمْ »                                   |
| ٤٣  | - قَالَ : « وَلَمَّا وَرَدَ هَاٰذِهِ الْأَجْوِبَةُ مَعَ زِيَادَةٍ »                         |
| ١٤٧ | - كَلِمَةٌ خِتَامِيَّةٌ لِمُحَقِّقِ هَلْذَا الْمَخْطُوطِ الْمُبَارَكِ                       |
| ١٤٩ | - الْمُحْتَوَيَاتُ                                                                          |

# اِنْتَهَتِ الْمُحْتَوَيَاتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ التَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ

\* \* \*